ويركبار التم

وزلوة المحليم المثالي سلمة لم القـــرى كلية الشريمة والدراسات الإسلامية .

### غولج رقم ( ٨ ) إيشازة الحروسة علمية في مسينتها النهائية يعد إبيراء المعليلات

الامم (دراعي) خالد بسائم سالم الطريكية: الشريعة والدولات الإمدات الإسلامية الأطراحة متنعة فيل مرحة: الماجلستير في تعمد: العرايسات الإسلامية عوادة الأطراحة: « منتعى الإرادات المشيخ / معمورين يونس العولي عوادة الأطراحة والمراجة على المراجة المراجة المناح المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع والمراجة والمراجة والمراجة والمراجة المنادة والمدة و

ليناءً على تومية اللبحة الكونة لحائشة الأطورحة للذكورة أعلاه \_ والتي عَت منافشتها جارين ١٨ ٪ ١٨ ١٤ ١ه. بقولما بعد إجراء المعليلات للطلوبة عوسيث قد تم عمل اللاتم ؛ لإن اللبحة تومي ياجازتها في مينها النهاتية للرلقة للنوجة العلمية للذكورة اعلاه ...

रार्क पहरू ...

أعضاء اللجنة

النون الما المراج المر

stal as signed as son

7/0

المنكة الغير التعروبية

وزارة التعليم العالب جامعة أم القرس كلية الشريعة ـ مكة المكرمة مركز الدراسات الأسلامية



# شرح منتها الإرادات

للشيخ منصور بن يونس البهوتي ( ١٠٠٠هـ - ١٥٠١هـ )

من أول كتاب النكاح إلى آخر كتاب الخلع دراسة وتحقيق

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

إعداد الطالب:

خالد سليم سالم الردادي

إشراف الدكتور: فوًاد عبدالمنعم أحمد الأستاذ المشارك بقسم القضاء

> الفصل الدراسي الثاني عام ۱۶۱۷هـ

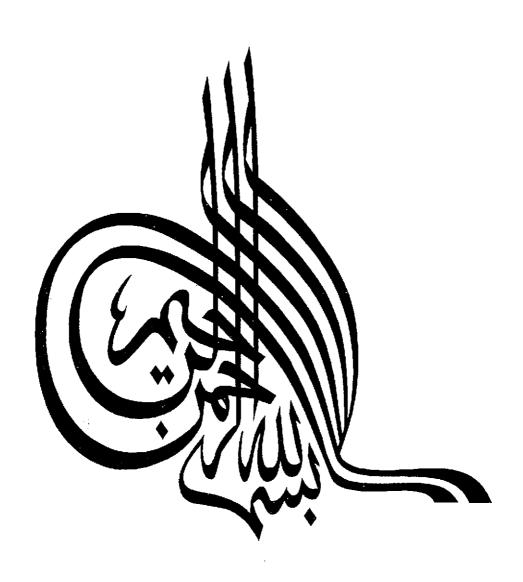

j

## ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلـه وصحبه ومن اهتدى بهداه:

فإن العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي ، شيخ الحنابلة بمصر ، شرح كتاب ((منتهى الإرادات)) ، وقد اختصره من شرح مؤلفه ، وشرحه على الإقناع المسمى "كشاف القناع ".

وقد قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب ، شمــل الكتـب والأبـواب التالية :

كتاب النكاح ، باب ركني النكاح وشروطه ، باب موانع النكاح ، باب الشروط في النكاح ، باب حكم العيوب في النكاح ، بــاب نكــاح الكفار .

كتاب الصداق ، باب الوليمة ، باب عشرة النساء ، كتاب الخلع. وقد تميز شرح البهوتي لكتاب ((منتهى الإرادات )) بميزات منها: عزو الأقوال إلى أصحابها ، وتنوع مصادره وتعددها .

المشرف على الرسالة

د/فؤاد عبدالمنعم أحمد

عميد كلية الشريعية

والدراسات الإسلامية

د/ أحمد بن عبد الله بن حميد

Jan 19 19

الطالب

خالد سليم سالم الردادي

A STATE OF THE STA

#### المقدمية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فإن العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي ، شيخ الحنابلة بمصر ، شرح كتاب «منتهى الإرادات » ، وقد أختصره من شرح مؤلفه ، وشرحه على الإقناع المسمى "كشاف القناع " .

وقد قمت بتحقيق جزء من هذا الكتاب ، شمل الكتب والأبواب التالية :

كتاب النكاح ، باب ركني النكاح وشروطه ، باب موانع النكاح ، باب الشروط في النكاح، باب الشروط في النكاح ، باب نكاح الكفار .

كتاب الصداق ، باب الوليمة ، باب عشرة النساء ، كتاب الخلع .

وقد تميز شرح البهوتي لكتاب ﴿ منتهى الإرادات ﴾ بميزات منها : عزو الأقوال إلى أصحابها ، وتنوع مصادره وتعددها .

وتأتي أهمية كتاب شرح منتهى الإرادات ، للشيخ منصور البهوتي ، من أن العمل بانحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية يعتمد المفتي به على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وجاء في قرار هيئة المراقبة القضائية أن المصادر المعتمدة هي :

١- شرح منتهي الإرادات ، المتن للشيخ الفتوحي ، والشرح للشيخ البهوتي .

٢- شرح الإقناع: كشاف القناع عن من الإقناع، المن للشيخ الحجاوي والشرح للشيخ البهوتي.

فما اتفق عليه الشرحان ، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع ، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى (١).

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام في أهمية الكتاب:

إن شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي يمتاز عن شرح المؤلف - ابن النجار - بأمور هامة منها :

الأول : هو أن موهبة الشيخ منصور في الشروح موهبة جيدة ذلك أنه أُعطى حسن تحليـل معـاني المتون وبيان مغالقها .

الثاني : ان هذا الشرح هو آخر مؤلفاته فهو عصارة تجاربه في كتب المذهب .

<sup>(</sup>١) مجموعة النظم الحكومية ، قاسم القضاء الشرعي ص١٤.

الثالث : أنه متناسق في جميع مواضعه فلايزيد بعضها على بعض \* .

أما سبب اختيار الموضوع فقد رأت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ممثلة في قسم الدراسات العليا الإسلامية المسائية أهمية تحقيق كتاب شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي فسجلت في جزء من هذا الكتاب .

ومن دواعي تحقيق الكتاب على الرغم من أنه مطبوع عدة طبعات، بيد أنها طبعات سقيمة، فيها كثير من التحريف الذي قد يؤدي إلى نقيض المعنى ، وتبين لي من خلال الجزء المحقق ذلك ، أشير إلى بعضها (\*\*\*).

و تحقیق الکتاب بالنهج العلمی ، یوثق أصوله ، ومصادره ، ویشرح غوامضه ، ویعلق علسی ما یقتضی التعلیق علیه ، ویذیله بفهارس تعین علی تمام الاستفادة من الکتاب .

(\*) راجع ملحق صورة تقرير الثيخ البسام.

(<del>\*\*</del>)

| الموضع       | الصواب    | الخطأ      |
|--------------|-----------|------------|
| 777/7        | ابن مسعود | ابن مسكويه |
| 744/4        | فقبل      | فقيل       |
| <b>444/4</b> | هازل      | . هارم     |
| 761/4        | جُهل      | جعل        |
| <b>709/Y</b> | معتدته    | معدته      |
| 744/4        | العقل     | الفعل      |
| <b>444/4</b> | اللحمة    | اللجنة     |
| ٦٦/٣         | سُتل      | مبيل       |

and the property of the proper

## خطة البحث:

قمت بتقسيم البحث إلى قسمين : دراسي ، وتحقيقي .

أولاً: القسم الدراسي ، وفيه فصلان:

١ – الفصل الأول : التعريف بالمؤلف ، وفيه :

المبحث الأول : عصره .

المبحث الثاني : نسبه ومولده .

المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه .

المبحث الرابع: أخلاقه .

المبحث الخامس : شيوخه .

المبحث السادس: تلاميذه.

المبحث السابع : مؤلفاته .

المبحث الثامن : وفاته .

المبحث التاسع: ثناء العلماء عليه.

٢- الفصل الثاني : الكتاب ومنهج التحقيق :

المبحث الأول: دراسة الكتاب، وفيه:

المطلب الأول : التعريف بمؤلف الأصل .

المطلب الثاني : دواعي شرح البهوتي لكتاب ﴿ منتهى الإرادات ﴾ .

المطلب الثالث: عنوان الكتاب.

المطلب الرابع: نسبة الكتاب إلى المؤلف.

المطلب الخامس: مصطلحات البهوتي في شرحه.

المطلب السادس: منهج البهوتي في شرحه.

المطلب السابع: مصادر المؤلف في الجزء المحقق.

المطلب الثامن : مقارنة بين شرح ابن النجار وشرح البهوتي لكتاب « منتهى الإرادات ».

المبحث الثاني : وصف النسخ ومنهج التحقيق ، ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : وصف النسخ .

المطلب الشاني: منهج التحقيق.

القسم الشاني: النص المحقق.

ويبدأ من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الخلع.

## الفطل الأول: التعريف بالمؤلف.

الهبحث الأول : عصره .

الهبحث الثاني : نسبه ومولده .

الهبحث الثالث : عقيدته ومذهبه .

الهبحث الرابع : أخلاقه .

المبحث الخامس : شيوخه .

المبحث السادس : تلاميذه ـ

الهبحث السابع : مؤلفاته .

المبحث الثامن : وفاته .

الهبحث التاسع : ثناء العلماء عليه .

## الهبحث الأول : عصره .

الإنسان كائن إجتماعي يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وقد يؤثر فيها ، ولذا : قيل الانسان ابن عصره ، وأن الانسان مدنى بطبعه .

ونتناول عصر المؤلف في المطالب الآتية :

المطلب الأول: الحالة السياسية.

عاش الشيخ منصور البهوتي في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري ، والعالم الإسلامي تحكمه الدولة العثمانية ، وكانت في أوج عظمتها ، فقيد امتدت عبر قارات ثلاث ، ففي أوربا كانت تملك شبه جزيرة البلقان حتى نهر الدانوب شمالاً ، وأغلب أرض المجر ، كما كانت تملك كل الشاطئ الشمالي للبحر الأسود . وفي آسيا كانت تشمل آسيا الصغرى ، وأرمينيا ، وأغلب القوقاز ووادي دجلة ، والفرات حتى الخليج العربي جنوباً ، وكل بلاد الشام وفلسطين ، وأجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية . وشملت في أفريقيا : مصر ، وطرابلس ، وتونس والجزائر (١).

عاصر البهوتي - رحمه الله - سبعة من الخلفاء العثمانيين هم :

١ - مراد الثالث بن سليم الثاني ( ٩٨٢هـ - ١٠٠٣هـ) .

٢ – محمد بن مراد الثالث ( ١٠٠٣هـ – ١٠١٢هـ ) .

٣ – أحمد بن محمد بن مراد ( ١٠١٢هـ – ١٠٢٦هـ) .

٤ – مصطفى بن محمد بن مراد ( ٢٦٠ هـ ، وكانت ولايته ثلاثة أشهر تقريباً ) .

٥ - عشمان بن أحمد بن محمد بن مراد ( ١٠٢٦هـ - ١٠٣١هـ ) .

ثم عاد مصطفى بن محمد مرة أخرى ، ولبضعة أشهر .

٦ – مراد بن أحمد بن محمد ( ١٠٣٢هـ – ٤٩ - ١هـ ) .

٧- إبراهيم بن أحمد بن محمد ( ٤٩ ، ١هـ - ٥٨ ، ١هـ)<sup>(٢)</sup>.

هذا وقد عاصر البهوتي - رحمه الله - من الولاة على مصر ثمانية وعشرين والياً<sup>(٣)</sup>.

فالوضع لم يكن مستقراً في ذلك العصر ، فظلم البشوات وتعسفهم سبب انتفاضات متعاقبة

<sup>(</sup>١) محمد كمال الدسوقي ، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص٦٣ .

<sup>(</sup>٢) محمد فريد بك ، تاريخ الدولة العثمانية العلية ص٧٦٧-٢٨٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) ذكرهم صاحب كتاب أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات ، الملقب بالتاريخ العيني ،
 راجع ص١٢٣ – ١٤٩ .

تنتهى بالإطاحة بالباشا المستبد واستبداله بآخر(١).

ولم يثبت أن البهوتي كان له تأثير سياسي في عصره .

المطلب الثاني : الحالة الإجتماعية .

كان طبيعياً في الدولة العثمانية نتيجة ترامي أطرافها ، أن تتعدد فيها الأجناس وتتباين ، فكان هناك الأتراك ، والتتار ، والعرب ، والأكراد ، والتركمان ، والبربر ، والمماليك ، يضاف إليهم من اعتنقوا الإسلام في بلغاريا ، والبانيا والبوسنة .

ومن غير المسلمين كان هناك اليونانيون ، والهنغاريون ، والسُّلاف ، وأهل رومانيا وجورجيا وأرمينيا .

وإلى جانب هؤلاء عاشت أعداد كبيرة من اليهود ، لتنعم بما أشتهرت به الدولة العثمانية من تسامح وحسن معاملة لغير المسلمين (٢).

تمتعت الهيئة الإسلامية (٣) بدخول مرتفعة ، وساهمت الأوقاف بنصيب وافر في الإنفاق على النواحي الدينية المختلفة ، وكانت الأوقاف يخصص دخلها للإنفاق على المساجد ، والمدارس ، والمكتبات ، وغيرها .

وقد أفادت منها اموالاً طيبة ، وزاد من دخلها ، لأنها كانت معفاة من الضرائب .

فالمجتمع العثماني طبقي ، فكل الوظائف التي تتعلق بأمور الدين والتعليم والقضاء ، مقصورة على المسلمين الذين ينحدرون من أصل إسلامي ، أما العمل في مناصب الدولة فهي مخصصة على المنحدرين من أصول مسيحية (٤).

ويبدو أثر البهوتي في الجانب الإجتماعي واضحاً من حيث ثقة النباس بمه ، وتفويضه في توزيع الزكاة والصدقات على المستحقين لها .

كما أنه كان زعيم المقادسة في مصر والمتولي أمرهم وكان من يمـرض منهـم يـأخذه إلى بيتـه ويشرف على علاجه إلى أن يتم له الشفاء بإذن اللـه (٥) .

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن زكي ، القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ ، ص٣٠٣، ٢٠٤ ـ

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) يقصد بها المسلمون في الدولة العثمانية المتحدرون من أصل إسلامي ، المصدر السابق ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص٧٧، ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) خلاصة الأثر ٤٢٦/٤؛ السحب الوابلة ١١٣٣/٣.

#### المطلب الثالث: الحالة العلمية.

إن الحالة السياسية المضطربة في الدولة العثمانية عموماً وفي مصر خاصة ، كان لها أكبر الأثر في التأخر العلمي ، ففي هذا العصر اندثر كثير من المدارس التي افتتحها المماليك في مصر ، ولم يبق إلا الأزهر وبعض المكتبات الملحقة بالمساجد . فقل نبوغ العلماء والمفكرين ، وأكثر ما كتب في هذا العصر إنما هو من قبيل الشروح والحواشي والمختصرات ، وانحط أسلوب الكتابية حتى أوشك أن يكون عامياً (١).

ويبدو أثر البهوتي في عصره أنه اشتغل بالتدريس والفتيا فضلا عن التأليف وسيتضح ذلك عند دراسة حياته .

وكان له تأثير كبير في بيان كشف انحرافات الصوفية .

(١) القاهرة : ص٢٢٦، ٢٢٧ .

## الهبحث الثاني : نسبه ومولده .

لم ينزك البهوتي ترجمة ذاتية تعين على دراسته ، كما أن كتب التاريخ والـنزاجم أوجـزت ترجمته في سطور وفي حدود المتوفر بين أيدينا نعرض لنزجمته .

هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس ، يكنى بأبي السعادات البهوتي (1) ، شيخ الحنابلة بمصر في عصره (7).

ولد الشيخ منصور سنة ألف من الهجرة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(1)</sup> البهوتي : نسبة إلى « بُهوت » إحدى القرى المصرية في طنطا ، عاصمة الغربية حالياً . تاج العروس ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٢٦٦٤ ؛ النعت الأكمل ص٢١٠ ؛ عنوان المجمل ٥٠/١ ، السبحب الوابلة ١١٣١/٣ ؛ المدخل لابن بدران ص٢٢) ؛ مجتصر طبقات الحنابلة ص١٠٤ ؛ الأعلام ٣٠٧/٧ ؛ معجم المؤلفين ٢٢/١٣ .

<sup>(</sup>٣) كما ذكره عنه الخلوتي في حاشيته ، نقلاً عن النعت الأكمل ص٢١٣ ؛ السحب الوابلة ٦١٣٣/٣ .

#### المبحث الثالث : عقيدته ومذهبه .

إن كل من ترجم للشيخ منصور البهوتي لم يتعرض لعقيدته ، والذي يظهر لي أنه كغيره من علماء الحنابلة على مذهب أهل السنة والجماعة ، ولو كان مخالفاً لهم في الاعتقاد لذكر ذلك ونبه إليه .

أما ما ذكره الشيخ منصور في مقدمة كتبه (١) من تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام ، فقد قال عنه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري في حاشيته على الروض المربع (٢) ، بأن تأويل الرحمة بالإنعام او بإرادة الإنعام ، إنما هو جري على طريقة الأشاعرة .

كما ذكر نحوه الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن القاسم في حاشيته على الروض المربع $^{(7)}$  .

ثم ذكر الشيخ ابن القاسم في حاشيته (٤) بأن الشيخ البهوتي أخذه – أي مذهب الأشاعرة في تأويل الرحمة بالنعمة – من غيره ولم يتفطن له ، ويقع كثيراً في كلام غيره ، يذكرون عبارات لم يتفطنوا لمعناها .

انتشر التصوف(٥) في عهد الدولة العثمانية ، أما الشيخ منصور البهوتي فقد سلك مسلك

ظاهر حالهم ، ... ».

وقيل - وهو المعروف - أنه نسبة إلى لبس الصوف ، فإنه أول ما ظهرت الصوفية في البصرة ، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ، مالم يكن في سائر الأمصار . راجع مجموع الفتاوى ٦/١٦ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة ، وهي : لباس الصوف ، فقيل في أحدهم : « صوفي » وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ، ولاهم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به لكن اضيفوا إليه لكونه

هذا هو أصل التصوف ، ثم تشعبت إلى ثلاثة اصناف ، بينها شيخ الاسلام ابن تيمية بقولـه : « صوفيـة الحقـائق ، صوفية الأرزاق ، صوفية الرسـم . فأمـا صوفيـة الحقـائق : فهـم اللين وصفنـاهم ، وأمـا صوفيـة الأرزاق : فهـم

الذين وقفت عليهم الوقوف ... ، وأما صوفية الرسم : فهم المقتصرون على النسبة ، فهمهم اللباس والآداب الوضعية ... » مجموع الفتاوى : ٢٠-١٦/١١ .

"我们看你们,我就是一点要说错了。""我们要说,我们的我们的人们是

<sup>(</sup>١) الروض المربع ٧/١ ، شرح منتهى الإرادات ٧/١ .

<sup>- 0/1 (</sup>Y)

<sup>.</sup> Y9/1 (Y)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الصوفية واحدها صوفي ، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أقوال في اشتقاق كلمة ( صوفي (

١- قيل: أنه نسبة إلى أهل الصفة .

٧- وقيل: أنه نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله.

٣- وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة في الزمن القديم.

ثم ضَعَّفَ هذه الأقوال الثلاثة ورجح القول الرابع وهو :

شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد الصوفية .

فقال في شرحه على المنتهى : ﴿ ويصح الوقف على الصوفية ، وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات ، المعرضون عن الدنيا ، لأنه جهة بر ﴾ (١).

وقال شيخ الإسلام :  $_{()}$  فمن كان منهم جماعاً للمال ، أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباً ، أو فاسقاً لم يستحق  $_{()}^{(1)}$ .

وأنكر أفعالهم من حيث لبس الخرقة أو لزوم شكل مخصوص ، فقال في شرحه على المنتهى « لا لبس خرقة أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها » (٣).

أما مذهبه فهو حنبلي وله أثر جليل فقد قالوا فيه : « مؤيد للمذهب الحنبلي ومقرر له ، وموطد قواعده ، ومتكفل بإيضاح خافيه (3).

<sup>(</sup>١) منصور البهوتي ٤٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ١٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) منصور البهوتي ٤٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) السحب الوابلة ١١٣٣/٣ .

## الهبحث الرابع : أخلاقه .

ظهر أثر العلم على الشيخ منصور البهوتي - رحمه الله - فهو من العلماء العاملين ، كان متصفاً بالرحمة ، فيقضي حاجات تلاميذه ويعطف عليهم ، واتصف بصفة الرئاسة ، فكان كريماً يجعل ضيافة في كل جمعة ، ويدعو جماعته من المقادسة (١) ، وإذا مرض أحد منهم عاده ، وأخذه إلى بيته ومرضه إلى أن يشفى . كما كان متصفاً بالأمانة والإيثار ، فكان الناس يأتون إليه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ، ولا يأخذ منها شيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بيت المقدس ، راجع الأنساب ٣٨٩/١٢ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٤٢٦/٤ ؛ السحب الوابلة ١١٣٣/٣ .

## المبحث الخامس : شيوخه .

تلقى البهوتي العلم عن كثير من متأخري الحنابلة من أشهرهم :

- ١- يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن أحمد الحجاوي ، المقدسي ، أخذ الفقه عن والده ،
   ومحمد الفتوحي ، وغيرهم . توفي في القاهرة في أوائل القرن الحادي عشر (١) ، واستفاد منه البهوتي الفقه الحنبلي والفرائض والحديث .
- ٢- محمد بن أحمد المرداوي ، نزيل مصر ، وشيخ الحنابلة بها ، توفي بمصر في سنة ست وعشرين
   وألف ، ودفن بتربة المجاورين<sup>(٢)</sup>، واستفاد منه البهوتي دراسة الفقه .
- ٣- عبدالرحمن بن يوسف بن علي البهوتي ، المصري ، له علم بالمذاهب الأربعة وعلوم الحديث ،
   كان حياً سنة أربعين وألف (٣) ، واستفاد منه البهوتي في دراسة الفقه عامة وفي الحديث .

(١) ترجمته في : النعت الأكمل ص١٨٢ ؛ مختصر طبقات الحنابلة ص٥٥ .

(٢) ترجمته في : خلاصة الأثر ٣٥٦/٣ ؛ النعت الأكمل ص١٨٥ ؛ السحب الوابلة ١٨٥/٢ .

(٣) ترجمته في : خلاصة الأثر ٢/٥٠٤ ؛ النعت الأكمل ص٤٠٢ ؛ السحب الوابلة ٢٧/٢ .

Committee of the State of March 1985 and the State of the

#### الهبحث السادس : تلاميذه ـ

كان الشيخ ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس ، فأخذ عنه تلاميذ كثيرون ، ومن أبرزهم :

- ١- محمد بن أحمد بن علي البهوتي ، الشهير بالخلوتي ، ولد بمصر وبها نشأ . والشيخ منصور البهوتي خاله . له حاشية على الإقناع ، وحاشية على المنتهى .
  - كانت وفاته بمصر سنة ثمان وثمانين وألف(١).
- ٢- محمد بن أبي السرور بن محمد بن سلطان البهوتي ، المصري ، كان من أجل فقهاء الحنابلة
   عصر . وله إجازة من الشيخ منصور البهوتي . توفي بمصر سنة مائة وألف<sup>(٢)</sup>.
- ياسين بن علي بن أحمد بن محمد اللبدي ، له تحريرات على المنتهى . توفي سنة ثمان وخمسين وألف $^{(7)}$ .
- عبدالله بن عبدالوهاب المشرفي التميمي، يلتقي نسبه مع نسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب،
   صاحب الدعوة السلفية في نجد في جده بُريد بن محمد . تولى قضاء العيينة ، ومات بها سنة ست و خسين وألف (٤).
- ه يوسف بن يحيى بن مرعي بن يوسف الطوركرمي ، رحل إلى مصر سنة أربع وأربعين وألف ،
   وكان يفتي ببلاد نابلس ، وتوفي سنة ثمان وسبعين وألف<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٣٩٠/٣ ؛ النعت الأكمل ص٢٣٨ ؛ مختصر طبقات الحنابلة ص١١٢ ؛ السحب الوابلة ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٣٣٨/٣ ؛ النعت الأكمل ص٤٥٤ ؛ السحب الوابله ٩٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) خلاصة الأثر ٤٩٢/٤ ؛ النعت الأكمل ص٤١٤ ؛ السحب الوابلة ١١٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) علماء نجد خلال ستة قرون ٧/٢ ٥٥؛ عنوان المجد ٥٧٤/١ ؛ حاشية السحب الوابلة ٦٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) خلاصة الأثر ٥٠٨/٤ ؛ النعت الأكمل ص ٢٣٠ ؛ السحب الوابلة ١١٩٢/٣ .

#### المبحث السابع : مؤلفاته .

كانت مؤلفات الشيخ منصور شروحاً وحواشي على كتب المتون المعتمدة في فقه المذهب الحنبلي ، فمؤلفاته كانت موضع عناية علماء الحنابلة في عصره وبعده ، لاعترافهم له بأنه محقق المذهب ومحرره في عصره ، فلذلك حظيت بعض كتبه بحواشي كثيرة توضح مسائلها وتشرح دقائقها .

ومؤلفاته هي:

١ - حاشية على المنتهى :

وهي المسماة إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي(١). وفرغ من تأليفها سنة ست وثلاثين وألف(٢).

٢- الروض المربع شرح زاد المستقنع:

كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي ، وهو مختصر كتاب المقنع في الفقه ، لأبي محمد عبدالله بن قدامة (7). فرغ من شرح (7) زاد المستقنع (7) سنة ثلاث وأربعين وألف(7). وهذا الشرح له عدة حواشي (8).

٣- كشاف القناع عن متن الإقناع:

وهو شرح كتاب الإقناع لطالب الإنتفاع ، لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي<sup>(١)</sup>. وفرغ من شرحه سنة ست وأربعين وألف<sup>(٧)</sup>.

#### (٥) من أهمها:

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنايلة ص١٠٥ ؛ السحب الوابلة ١١٣٢/٣ .

وهذه الحاشية تحقق في جامعة أم القرى .

<sup>(</sup>٢) عنوان المجلد ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة ١١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) عنوان المجد ٣٢٣/٢.

١ – حاشية المشيخ صالح بن سيف العتيقي ، المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف . علماء نجد ٣٥٣/٢ .

٣- حاشية الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان ، المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف. علماء نجد ١٤٤/١.

حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري ، المتوفى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف ، وهي مطبوعة مع الروض في ثلاثة مجلدات .

٤- حاشية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجداي ، المتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف ، وهي مطبوعة مع الروض في سبعة مجلدات .

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة ١١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) عنوان المجد ٣٢٣/٢.

٤ - المنح الشافيات شرح مفردات الإمام أحمد:

وهو شرح للنظم الذي ألفه محمد بن على بن عبدالرحمن المقدسي ، المتوفى سنة عشرين وثما ثمائة ، مطبوع في مجلدين ، بتحقيق الدكتور عبدالله بن محمد المطلق(1).

٥ - شرح منتهي الإرادات ( محل التحقيق ) :

ومنتهى الإرادات كتاب مختصر في الفقه الحنبلي ، للعلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، المتوفى سنة اثنتين وسبعين وتسعمائه  $(^{(Y)})$ . فرغ من شرح  $((^{(Y)})$  منتهى الإرادات  $(^{(Y)})$  سنة تسع وأربعين وألف ، وهو آخر مصنفاته  $(^{(Y)})$ .

#### ٦ - عمدة الطالب:

وهو متن مختصر في الفقه الحنبلي ، مطبوع مع شرحه «هداية الراغب » ، للشيخ عثمان بن أحمد النجدي ، المتوفى سنة سبع وتسعين وألف $^{(1)}$ .

V حاشية على الإقناع $^{(0)}$ .

 $- \Lambda$  المنسك : وهو مختصر $^{(7)}$ ، ولم أقف على نسخ مخطوطة منه ، ويبدو أنه مفقود .

(١) السحب الوابلة ١١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) عنوان المجلد ٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر طبقات الحنابلة ص١٠٥؛ السحب الوابلة ١١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٥) مختصر طبقات الحنابلة ص١٠٤ ؛ السحب الوابلة ١١٣٢/٣ ، ويوجد منه نسخة مخطوطة بعنوان : حواشي الإقناع بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ١٢٩ فقه حنبلي .

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة ١١٣٣/٣ .

## المبحث الثامن : وفاته .

كانت وفاته ضحى يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الثاني ، سنة إحدى و همسين وألف بمصر ، ودفن بتربة المجاورين (١)، وكان عمره وقت وفاته إحدى و همسين عاماً .

وذكر ابن بشر أنه توفي سنة اثنتين وخمسين وألف(٢).

والراجح ما ذكره ابن أخته الشيخ محمد الخلوتي على هامش ﴿ المنتهى ›› من أنه تـوفي سـنة إحدى وخمسين وألف ، لأنه ابن أخته وتلميذه وكان قريباً منه .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثو ٤٢٦/٤ ؛ النعت الأكمل ص٢١٣ ؛ السحب الوابلة ١١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) عنوان المجد ٢٢٣/٢ .

#### الهبحث التاسع : ثناء العلماء عليه .

أثنى العلماء على الشيخ منصور البهوتي ؛ ثنائاً عاطراً ، لأنه ترك علماً ينتفع به ، وهذا دليل قبوله – إن شاء الله – فقد قال عليل قبوله – إن شاء الله – فقد قال عليل قبوله الله في الأرض (١٠).

قال عنه المحبى (7) (( ت 111 هـ )) : (( شيخ الحنابلة بمصر ، ... ، كان عالمًا عـاملاً ورعـاً متبحراً في العلوم الدينية ، ... فإنه انفرد في عصره بالفقه ( ).

وقال عنه الغزي  $(^{\mathbf{T}})_{(i)}$   $(^{\mathbf{T}})_{(i)}$  وكان ثمن انتهى إليه الإفتياء والتدريس ، وكان سخياً له مكارم دارة ...  $(^{\mathbf{T}})_{(i)}$  ...

وقال عنمه ابن بشر  $^{(2)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)}$   $_{((3)$ 

قال عنه ابن هميد (ت ١٢٩٥هـ) (٥) : ﴿ وَبَالْجُمَلَةُ فَهُـو مَؤْيِدُ اللَّهُـبِ وَمُحْرَرُهُ ، وَمُوطَدُ قُواعِدُهُ وَمُقْرَرُهُ ، وَالْمُعُولُ عَلَيْهُ فَيْهُ ، وَالْمُتَكُفُلُ بِإِيضَاحِ خَافِيهُ ﴾ .

وقال عنه الشطي<sup>(1)</sup>: «شيخ الإسلام ؛ كان إماماً هماماً علامة في سائر العلوم ؛ فقيهاً متبحراً، أصولياً ، مفسراً ، له اليد الطولى في الفقه والفرائض وغيرهما ، .... ، وقد عم الانتفاع بمؤلفات صاحب الترجمة فلم تزل تتداولها الأيدي ويقرأها أهل المذهب وغيرهم إلى يومنا هذا » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ٢٠/١ وقم ٢٣٠١ ، كتاب الجنائز ، باب : ثناء الناس على الميت .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر: ٤٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) النعت الأكمل ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) عنوان المجد (٣٢٣/٢) ، وقال أيضاً : « أخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الحنبلي الناصري ، قال : أخبرني بعض مشايخي عن أشياخهم قالوا : كل ما وضعه متأخروا الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معول ، إلا ما وضعه الشيخ منصور ؛ لأنه هو المحقق لذلك ، إلا حاشية الخلوتي ؛ لأن فيها فوائد جليلة  $\infty$  .

<sup>(</sup>٥) السحب الوابلة: ١١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٦) مختصو طبقات الحنابلة ص٤٠١، ١٠٥.

## الفطل الثاني: الكتاب ومنهج التحقيق:

الهبحث الأول : دراسة الكتاب .

ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية :

المطلب الأول: التعريف سؤلف الأصل.

المطلب الثاني : دولعي شرح البهوتي لكتاب الهنتهس .

المطلب الثالث : عنوان الكتاب .

المطلب الرابع : نسبة الكتاب إلى المؤلف .

المطلب الخامس : مصطلحات البموتى في شرحه .

المطلب السادس: مصادر المؤلف في الجزء المحقق ـ

الهطلب السابع : مقارنة بين شرح ابن النجار وشرح المطلب السابع : مقارنة بين شرح ابن

المبحث الثانى : وصف النسخ ومنهج التحقيق .

"数据"的现在分词数据数据,1960年,1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,1960年的1960年,

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول : وصف النسخ .

المطلب الثانى : منهج التحقيق .

## المطلب الأول : التعريف بمؤلف الأصل .

تقي الدين ، أبو بكر ، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن رُشيد الفتوحي ، المصري ، الشهير بـ « ابن النجار » (1).

ولد بمصر سنة ثمان وتسعين وثمانمائة ، ونشأ بها ، وأخذ العلم عن والده وعن كبار علماء عصره (٢).

أشهر مؤلفاته :

-1 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات $^{(T)}$ .

Y- شرح منتهى الإرادات المسمى :  $_{(i)}$  معونة أولي النهى شرح المنتهى  $_{(i)}^{(2)}$ .

- شرح الكوكب المنير ، المسمى : ( المختبر المبتكر شرح المختصر ) في أصول الفقه (  $^{\circ}$ ).

£ – له مؤلف في الحديث<sup>(١)</sup>.

قال عنه الشعراني: « صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه ما يشينه في دينه، بل نشأ في عفة، وصيانة ، وعلم ، ودين ، وأدب ، وديانة (Y).

اختلف في تاريخ وفاة ابن النجار فذكر الغزي (<sup>۸)</sup> أنه توفي في حدود سنة سبعين وتسعمائة . وذكر الشطي أنه توفي سنة ثمانين وتسعمائة (<sup>۹)</sup>.

والذي يترجح أنه توفي عصر يوم الجمعة ثامن عشر صفر ، سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة . كما ذكره صاحب كتاب الدرر الفرائد ، لأنه معاصر له (١٠)، وذكره أيضاً ابن حميد (١١).

<sup>(</sup>١) ترجمته في : النعت الأكمل ص١٤١ ؛ مختصر طبقات الحنابلة ص٨٨ ؛ السحب الوابلة ٢/٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٥/٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور عبدالغني عبدالخالق .

<sup>(</sup>٤) مطبوع في تسعة مجملدات ، بتحقيق الدكتور عبدالملك بن دهيش .

<sup>(</sup>٥) مطبوع في أربعة مجلدات ، بتحقيق المدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد .

<sup>(</sup>٦) السحب الوابلة ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٧) نقلا عن شذرات الذهب ٣٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٨) النعت الأكمل ص١٤٢.

<sup>(</sup>٩) مختصر طبقات الحنابلة ص٨٧.

ر ۱۸۰) الدور القرائد ۴/۲ م۱۸۰.

<sup>(11)</sup> السحب الوابلة ٨٥٦/٢ .

## المطلب الثاني: دواعي شرح البهوتي لكتاب المنتهى.

سبق للشيخ البهوتي أن وضع حاشية على المنتهى ، وسميت : «إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى » ، ولم يكرر ما ذكره في الحاشية في الشرح ، بل يحيل إليه ، بقول ( : «وقد أوضحته في الحاشية » ، أو ذكرته في الحاشية ، ومثال ذلك : «يصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع ، وقد أوضحته في الحاشية عن ابن نصر الله  $()^{(1)}$  ، وقوله : «فإن سمَّوا مهراً غير قليل ولا حيلة صح النكاح ، ... وكلام الحجاوي هنا في الحاشية  $()^{(1)}$  ، وقوله : «أو شرط الخيار فيه مدة لم تحض عند الترافع ، أو الإسلام ... ، وقد أوضحته في الحاشية  $()^{(1)}$  .

ذكر البهوتي في مقدمة شرحه على المنتهى سبب شرحه ، فقال : ﴿ وشسرحه مصنف ه شرحاً غير شافٍ للعليل ، فأطال في بعض المواضع وترك الأخرى بـلا دليـل ولا تعليـل ، وسألني بعض الفضلاء أن أشرحه شرحاً مختصراً يسهل قراءته ، فأجبته إلى ذلك ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ص١٢٣ من البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر ص١٢٦ من البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١٥١ من البحث .

<sup>(</sup>٤) مقدمة شرح منتهى الإرادات ٥/١ .

## المطلب الثالث: عنوان الكتاب.

شرح ابن النجار كتابه « منتهى الإرادات » ، كما تبين من الاطلاع على مقدمته حيث قال: « لكنني لما بالغت في اختصار ألفاظه ، صارت ألفاظه ، على وجوه غير آيس معانيه ، كالنقاب ، فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب ، فتصديت لكتاب يشرحه شرحاً يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه (1).

وقد ذكر معاصره عبدالقادر الجزيري ( $^{(7)}$  ما يؤيد ذلك فقال عنه: ((ثم أشرت عليه بشرحه، فكتب عليه شرحاً مفيداً في ثلاث مجلدات ، أحسن فيه ما شاء ، ورسمته بعد وفاته بر منهل الإفادات  $^{(7)}$ .

وشرح البهوتي كتاب « منتهى الإرادات » ولم يسم هذا الشرح في مقدمته ، وورد الشرح في المخطوطات التي اعتمدت عليها بـ اسم : « معونة أولي النهى بشرح المنتهى » .

أما مخطوطات شرح ابن النجار – التي أطلعت عليها – لم تذكر اسم الكتاب ، بـل يذكر فيها أنها شرح المنتهى .

ومن هنا يترجح أن اسم شرح البهوتي هو : « معونة أولي النهى » ، فإن نسخة تلميذ المؤلف والمقروءة عليه ثابت عليها هذا العنوان بذات الخط ، فيعد قرينة على رضاه بهذا الاسم .

و تسميته بى ( دقائق أولي النهى شرح المنتهى ) كما ذكر البغدادي ( وعمر رضا كحالة ( ) ، وذكره أيضاً عبدالرحمن العثيمين ( ) .

وطبع واشتهر بهذا الاسم، ولعل سبب هذا أن البهوتي وضع حاشية على المنتهى سميت بدر إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى » .

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهى ٤/١، ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري ، ولمد سنة ۹۱۱هـ ، وتوفي سنة ۹۷۷هـ . ترجمته في السحب الوابلـة
 ۲۹/۲ م .

<sup>(</sup>٣) الدرر الفرائد ١٨٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ٤٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) معجم المؤلفين ٢٢/١٣ .

<sup>(</sup>٦) حاشية السحب الوابلة ١١٣٢/٣.

## المطلب الرابع: نسبة الكتاب إلى المؤلف.

and the control of the

يعتبر كتاب شرح منتهى الإرادات آخر مؤلفات البهوتي ، فلذلك لانجده يشير إليه في مصنفاته ، فقد فرغ من تأليفه سنة ٤٩ ١ه ، وكانت وفاته سنة ١٥٥١هـ . لكنه ذكر في مقدمة الكتاب أنه لخصه : من كتابه كشاف القناع ، وشرح ابن النجار له ( منتهى الإرادات ) . وفي بعض المواضع يشير البهوتي إلى كتب مجزوم بنسبتها إليه ، وهي سابقة في التأليف على الشرح ، فنجده مثلاً يقول : ( وقد أوضحته في الحاشية ) (١).

ويقول :  $_{(()}$  وقد ذكرت مافيه في شرح الإقناع  $_{()}^{()}$ .

<sup>(</sup>١) راجع ص١٢٣، ١٢٦، ١٥١ من البحث.

<sup>(</sup>٢) راجع ص٨٠، ١٠٩، ١٣٣ من البحث.

## المطلب الخامس: مصطلحات البهوتي في شرحه.

أشار البهوتي إلى مصطلحاته في مقدمة الكتاب حيث قال :

- « في شرحه » فالمراد به شرح المؤلف - أي ابن النجار - لكتابه المنتهى .

- « وفي الشرح » فالمراد به شرح المقنع الكبير ، للشيخ عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة ، المسمى بالشافي (١).

وإذا أُطلق : القاضي ، فالمراد به القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد الفراء (٢٠). ومن المصطلحات التي وردت في البحث :

النص : وهو القول الصريح في الحكم بما لايحتمل غيره (٣) .

ظاهر المذهب : « الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر ، فحكمه أنه يصار إلى معناه الظاهر ، ولا يجوز تركه إلا بتأويل  $^{(2)}$  .

( وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب ولايقال ذلك إلا إذا كان هناك خلاف ) ( ) . الأشهر عن الإمام – رضي الله عنه – أو الأصحاب : (( قد يكون شهرة وقد يكون نقلا ، وقد يكون دليلاً أو عند القائل ) ( ) .

قياس المذهب : في الغالب يكون ذلك اختياره وربما كان المذهب(٢) .

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٥/١ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢٤٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر ٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٧/١؛ المطلع: ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ٢٦٦/١٢.

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٩/١.

المطلب السادس: منهج البهوتي في شرحه ﴿ لمنتهى الإرادات › .

- ١ قسم البهوتي شرحه إلى كتب ، والكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول ، وسلك في ذلك
   مسلك ابن النجار .
  - ٧- يذكر الفصول بدون عناوين غالباً .
  - ٣- يذكر العبارة ثم يشرحها ، معتمداً في ذلك على شرحه للإقناع ، وشرح ابن النجار .
- ٤ يورد الأدلة من القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول الله وأقوال الصحابة رضي الله عنهم .
- ه- يذكر الحكم على الحديث أحياناً ، ويذكر من خرجه ، أما الأحاديث الضعيفه فيذكرها غالباً بصيغة التمريض<sup>(1)</sup> .
  - -7 يذكر الإجماع في المسألة إن وجد(7).
- ٧- يشرح كثيراً من الألفاظ اللغوية ، ويوضح مافيها من غموض ، ويستشهد عند تفسيره ببعض الأبيات الشعرية ، أو بأقوال أهل اللغة (٣) .
  - $\Lambda$  يعزو الأقوال إلى أصحابها  $\Lambda$
  - ٩- يضيف مصادر غير التي ذكرها ابن النجار (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: ٢٦، ١٠٨، ١٦٨، ٢٣١، ٢٣١ وغيرها .

<sup>(</sup>٢) انظر : ١٣٥ ، ١٦٠ ، ٢٠١ ، ٢٢٦ وغيرها .

<sup>(</sup>٣) انظر: ٤٦، ٦٤، ٦٩٤، ٢٠٣، وغيرها.

<sup>(£)</sup> انظر : ٤٦ ، ١١٧ ، ١٥٦ ، ١٦٣ وغيرها .

<sup>(</sup>a) انظر: ۵۵، ۷۰، ۸٤، ۱۳۴، ۱۳۴ وغیرها.

## المطلب السابع: مصادر المؤلف في الجزء المحقق.

- ١ الآداب الشرعية الكبرى ، لمحمد بن مفلح المقدسي ، المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة .
- ٢- أحكام القرآن ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، المتوفى سنة ثمان و هسين
   وأربعمائة .
  - ٣- أحكام النساء ، لابن بطة ، المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة .
- ٤ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لعلي بن أحمد بن عباس البعلي ،
   المتوفى سنة ثلاث و ثمانمائة .
- ولي النهى لدقائق المنتهى، للشيخ منصور البهوتي ، المتوفي سنة إحدى وخمسين وألف.
- ٦- إعلام الموقعين ، لمحمد بن أبي بكر الدمشقي ، المشهور بابن القيم ، المتوفى سنة إحدى
   و شمين و سبعمائة .
- ٧- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي النجا موسى الحجاوي ، المتوفى سنة ثمان وستين
   وتسعمائة .
- ٨- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلى بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة شمس
   وثمانين وثمانمائة .
- ٩- بلغة الساغب وبغية الراغب ؛ لمحمد بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني ، المتوفى
   سنة اثنتين وعشرين وستمائة .
  - ١ التبصرة ، لعبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني ، المتوفى سنة ست وأربعين وخمسمائة .
    - ١١ تجريد العناية ، لعلي بن محمّد البعلي ، المتوفى سنة ثلاث وثمانمائة .
- ١٢ ترغيب القاصد في تقريب المقاصد ، لفخر الدين محمد بن الخضر ابن تيمية ، المتوفى سنة اثنتين وستين وستمائة .
  - ١٣ تصحيح المحرر ، لأحمد بن نصر الله البغدادي ، المتوفى سنة أربع وأربعين وتمانمائة .
    - ٤ ١ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، للقاضي علاء الدين المرداوي .
      - ١ الجامع الصغير ، للقاضي أبي يعلى الفراء .
- ١٦ حاشية ابن نصر الله على المغني ، لأحمد بن نصر الله ، المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة.
- ١٧ الحاوي الصغير ، لنور الدين عبدالر هن بن عمر البصري ، المتوفى سنة أربع وثمانين وستمائة .
  - ١٨ الخلاصة في الفقه ، لأسعد بن منجي ، المتوفى سنة ست وستمائة .
  - ١٩ الرعايتين ، الصغرى ، الكبرى ، لأحمد بن حمدان الحراني، المتوفى سنة خمس وتسعين وستمائة.

- ٧ الروضة ، لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ، المتوفى سنة ستمائة .
- ٢١ شرح الإقناع « كشاف القناع عن متن الإقناع » ، للشيخ منصور البهوتي .
- ٢٢ شرح ابن رزين ؟ لعبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزيز الغساني ، المتوفى سنة ست و شسين
   وستمائة .
  - ۲۳ شرح ابن منجى « الممتع شرح المقنع » .
  - ٤ ٢ الشرح الكبير ، لعبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي ، المتوفى سنة اثنتين وثمانين وستمائة .
- ٥٧- شرح مختصر الخرقي ، لمحمد بن عبدالله الزركشي ، المتوفى سنة اثنين وسبعين وسبعمائه .
  - ٢٦- شرح الوجيز ، لمحمد بن عبدالله الزركشي .
- ٣٧ شرح ابن النجار ﴿ معونة أولي النهي شرح المنتهي ﴾، المتوفي سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.
  - ٢٨- عيون المسائل ، لأبي علي بن شهاب العكبري .
  - ٢٩ غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛ المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين .
    - ٣٠ الغنية ، لعبدالقادر الجيلاني ، المتوفى سنة إحدى وستين وخمسمائة .
      - ٣١ الفروع ، لابن مفلح ، المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة .
        - ٣٢- الفروع ، للقاضي أبي الحسين الفراء .
      - ٣٣- الفصول ، لعلي بن عقيل ، المتوفى سنة ثلاث عشر وخمسمائة .
        - ٣٤- الفنون ، لابن عقيل .
    - ٣٥– القاموس المحيط ؛ للفيروزآبادي ، المتوفى سنة ست عشرة وثمانمائة .
    - ٣٦ المبدع شرح المقنع ، لإبراهيم بن مفلح ، المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة .
      - ٣٧ المجرد في المذهب ، للقاضي أبي يعلى الفراء .
  - ٣٨– المحرر في الفقه ، للشيخ مجد الدين أبي البركات ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة .
    - ٣٩ المذهب في المذهب ، لعبدالرحمن بن الجوزي ، المتوفى سنة ثمَّان وتسعين وخمسمائة .
      - ٤ مسبوك الذهب ، لعبدالرحمن بن الجوزي .
      - ١٤ المستوعب ، محمد بن عبدالله السامري ، المتوفى سنة ست عشرة وستمائة .
        - ٢ ٤ المغني ، لموفق الدين ابن قدامة ، المتوفى سنة عشرين وستمائة .
          - ٣٤ المقنع ، لابن قدامة .
        - ٤٤ المنور في راجح المحرر ، للشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الأدمى .
          - ٠٤٥ النظريات ، لعلي بن عقيل .
    - ٣٤ النظم ، لمحمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي ، المتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة .

- ٧٤ الواضح شرح مختصر الخرقي ؛ لنور الدين عبدالرحمن بن عمر البصري ، المتوفى سنة أربع وثمانين وستمائة .
- ٤٨ الوجيز في الفقه ، لأبي عبداللـه الحسين بن يوسف الدجيلي ، المتوفــى سـنـة اثنتــين وتلاثــين
  - 9 ٤ الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، المتوفى سنة عشر وخمسمائة .

# المطلب الثامن : مقارنة بين شرح ابن النجار وشرح البهوتي لكتاب (( منتهى الإرادات )) .

أ - أخذ البهوتي على ابن النجار أنه أطال في بعض المواضع ، ومن أمثلة ذلك :

١ - قال ابن النجار في شرحه: « (و) ينظر من (أمة مستامة إلى غيير عورة صلاة)، هكذا
 قاله في التنقيح وتبعته عليه.

والذي يظهر التسوية بين الأمة المستامة وغير المستامة فيما يجوز النظر إليه من كل واحدة النهما .

ويؤيد ذلك قوله في الكافي : ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها .

وما ذكره الزركشي في قطعته على الوجيز عن القاضي بأنه قطع في الجامع الصغير بأن حكم غير المستامة حكم المستامة ، وأنه اختاره أبو محمد في المغنى .

ويؤيده أيضاً من جهة النظر في المعنى ، أن نبيح النظر ممن لاتراد للاستمتاع إلى شيء لانبيحه ممن تراد للاستمتاع .... » .

.... وقد تكلم فيها بما يقارب ثلاث صفحات (١).

أما البهوتي فقد قال في شرحه (7): (0) يباح أن ينظر (من أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة ) قاله في التنقيح ، وتبعه عليه المصنف .

وقطع القاضي في ﴿ الجامع الصغير ﴾ بأن حكمهما واحد . واختاره في المغني .

قال ابن المنذر : « ثبت أن عمر قال لأمة رآها مقنعة : اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر » .

وأطال في شرحه في رد كلام المنقح هنا . وكذا في الإقناع الصواب خلافه » .

Y - قال ابن النجار في تعريف الباسور والناصور: «وهما داآن في المقعدة ، فالباسور منه ماهو يأتي كالعدس أو كالحمص أو كالعنب أو كالتوتِ. ومنه ماهو غائر داخل المقعدة ، وينقسم كل من ذلك إلى ما يسيل وإلى مالا يسيل . والناصور: قسروح غائرة يحدث في المقعدة يسيل منها صديد ، وينقسم إلى نافذة وغير نافذة ، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بالا إرادة ، وإذا أدخل في الناصور ميل وأدخل الأصبع في المقعدة فإن إلتقيا فالناصور نافذ % .

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٥٠-٢٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح البهوتي ٦٢٥/٢ ، البحث ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٢٠٢، ٢٠٢ .

أما البهوتي فقد قال فيهما : (( دآان معروفان بالمقعدة (1).

٣- وقال ابن النجار: (( وترد هدية ) على زوج ( في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر؛ كفسخ
 لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول. وتثبت ) الهدية ( مع ) أمر ( مقرر له ) أي للمهر ( أو لنصفه ).

قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما . فإن كان أهدى هدية يودونها عليه .

قال القاضي في الجامع : لأن هذه الحال يدل على أنه وهب شرط بقاء العقد ، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب .

قال في الإنصاف : وهذا في الفرقة القهرية لفقـد الكفـاءة ونحوهـا ظـاهر ، وكذلـك الفرقـة الاختيارية المسقطة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر أو نصفه فتثبت معه الهدية »(٢).

- أما البهوتي فقد قال: (( وترد هدية ) على زوج ( في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفسخ لعيب ونحوه ، وفي فرقة قهرية ( كفسخ ) من قبلها ( لفقد كفاءة ، ونحوه قبل الدخول ) لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد ، فإذا زال ملك الرجوع ، كالهبة بشرط الشواب ( وتثبت ) الهدية ( مع ) أمر ( مقرر له ) أي المهر كوطء وخلوة ( أو ) مقرر ( لنصفه ) كطلاق ونحوه ؛ لأنه المفوت على نفسه ( ( ) ).

ب - كما أخذ البهوتي على ابن النجار أنه ترك بعض المسائل بلا دليل ، وأمثله ذلك :

١- وجوب الصداق بكل حال ، قال تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ﴾ (٥)
 سورة المائدة ، من الآية ٥ .

٢- صحة زواج النبي ﷺ- بلا مهر ، قال تعالى : ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) شرح البهوتي ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهي ٣٠٤/٧، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) شرح البهوتي ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) شرح البهوتي ص ١٥٥ ، وراجع شرح ابن النجار ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) شرح البهوتي ص١٦٦ ؛ وراجع شرح ابن النجار ٢٤٧/٧ .

سورة الأحزاب ، من الآية ٥٠ .

٣- ملك الزوجة نماء الصداق ، لقوله - الحراج بالضمان » (١).

ج - ومن مأخذ البهوتي على ابن النجار أنه توك بعض المسائل بلا تعليل ، ومثال ذلك :

١- لايكتفي بالنكاح مرة واحدة ، بل يكون في مجموع العمر ؛ ليحصل به الإعفاف وصرف النفس عن الحرام (٢).

٢- ولو كان تحت العبد حرائر فأسلمن معه: لم يكن لهن الفسخ ؛ لرضاهن به عبداً كسافراً فعبد مسلم أولى (٣).

٣- وهمل حدث في أمة نقص وفي بهيمة زيادة ؛ لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء (٤).
نلاحظ من خلال دراسة المسائل السابقه أن الشيخ منصور البهوتي أصاب فيما قاله ، من أن
ابن النجار قد أطال في مواضع وترك الأخرى بلا دليل ولا تعليل .

وشرح منتهى الإرادات للبهوتي كان أدق من شرح مؤلفه - ابن النجار - لقدرة البهوتي المتميزة في شرح المتون (٥)، وكان هذا الشرح آخر أعمال البهوتي ، مما يمثل قمة تجربته وتدريسه للمذهب .

وقد تلقت الأمة والعلماء شرح البهوتي بالقبول أكثر من شرح المؤلف نفسه ، فشرح البهوتي مطبوع ومتداول منذ زمن بعيد .

<sup>(</sup>١) شرح البهوتي ص١٨١ ، وراجع شرح ابن النجار ٧/٥٧٧ ، وراجع تخريجه ص ١٨١ .

وهناك مسائل أخرى تركها ابن النجار بلا دليل ودلل فيها البهوتي ، راجع البحث ص ١٠٨ ، ١٩٠ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ،

وراجع المعونة : ١٣١/٧، ١٣١/٧، ٢٥٠/٧، ٥٥٤/٧، ١٦٧/٧، ١٦١/٥، ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح البهوتي ص ٥٠ ، معونة أولي النهى ١٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح البهوتي ص ١٦٢ ، معونة أولي النهى ٢٣٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح البهوتي ص ١٨٤ ، معونة أولي النهي ٢٨٢/٧ .

وهناك مسائل أخـرى علـل فيها البهوتي ، راجع : ص ۷۷ ، ۸۹ ، ۱۳۰ ، ۱۹۹ ، ۱۲۰ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

وراجع المعونية : ٧/٧٦ ، ٧/٦٧ ، ٧٧/٧ ، ٧٧/٧ ، ٧٤/٧ ، ٧٣٦/٧ ، ٢٣٩/٧ ، ٢٣٩/٧، ٢٨١/٧، ٢٨١/٧، ٧/٨٦٠ ، ٧/٨٦٠ ، ٧/٨٦٠ ، ٧/٨٦٠ ، ٧/٨٦٠ ، ٧/٨٦٠ ، وغيرها .

<sup>(</sup>٥) الروض المربع شرح زاد المستقنع ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ، المنح الشافيات شرح نظم المفردات .

المبحث الثاني : وصف النسخ ومنهج التحقيق . المطلب الأول : وصف النسخ .

توجد نسخ كثيرة لشرح البهوتي لـ « منتهى الإرادات »، واعتمدت على ثلاث نسخ وهـي

١ - نسخة تركيا ، مكتبة حسن حسني باشا ، السليمانية ، استانبول ، رقم ٢١٦ .

عنوان الكتاب : معونة أولي النهى بشوح المنتهى .

المؤلف: منصور البهوتي.

الناسخ : مرعي المرداوي المقدسي (( تلميذ المؤلف )) (١).

تاريخ النسخ: ١٠٥١/٨/١٤.

نوع الخط: نسخ معتاد ، وقد كتب المتن بالمداد الأهمر ، والشرح بالأسود ، ويلاحظ عـدم وضوح المتن في التصوير .

عدد اللوحات : ٢٥٠ لوحة ، الأول ٣٥٦ ، الثاني ٢٩٤ .

مقاس الورق : ٢٢,٥ × ٢١ .

عدد الأسطر: ٣٥.

عدد الكلمات: ١٣ كلمة.

وهذه النسخة غير مرقمه ، والجزء المحقق يقع في المجلد الثاني في قرابة ست وأربعين لوحة ، وأشرت إليها بالرمز «أ» . وهذا الجزء من الكتاب مقروء على المؤلف كما هو ثابت في المخطوط .

(اللوحات ١، ٢، ٣، ٤)

٣- نسخة جامعة الرياض ، وهي مصورة عن مكتبة عنيزة الوطنية .

عنوان الكتاب : معونة أولي النهى بشرح المنتهى .

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي .

الناسخ: عبدالله بن عائض النجدي(٢).

(١) له إجازة من الشيخ منصور اليهوتي ، وذكرها عنه في السحب الوابلة ٣/٥١٦ وقال: ﴿ لَمُ أَعْثُرُ عَلَى أَخباره ﴾ .

(٢) عبدالله بن عائض العنيزي ، قاضي عنيزة ، المولود بها سنة ١٢٤٩هـ ، المتوفى سنة ١٣١٧هـ ، ترجمته في مقدمة السحب الوابلة ٥٢/١ .

تاريخ النسخ: ١٢٩٠/١١/١٣ه.

عدد الأوراق : ٦٣٨ .

المقاس: ٢٤×٣٤.

الجزء المحقق يبدأ من ق ٢٥٦ . وينتهى في ق ٣٤٤ .

(اللوحات ٥، ٦، ٧)

قوبلت هذه النسخة على خمس نسخ معتبرة ، على بد العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي (١) في ربيع الآخر ١٣٤٢هـ .

وعليها حاشية للشيخ محمد بن عبدالله بن حميد ( $^{(7)}$  المتوفى سنة  $^{(7)}$  المرد وتعليقات لتلميذه الشيخ صالح بن عبدالله بن إبراهيم البسام ( $^{(7)}$ ). وأشرت إليها بالرمز ( $^{(1)}$ ) .

٣- نسخة دار الكتب المصرية .

عنوان الكتاب : معونة أولي النهي بشرح المنتهي .

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي.

الناسخ : إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي(٤).

تاريخ النسخ: ١٨٧ ه. .

الرقم : ٤ فقه حنبلي ، مكتبة طلعت .

الجزء المحقق يبدأ من ق ١ من المجلد الثاني وينتهي بـ ق ٦١ .

وأشرت إليها بالرمز (( جـ )) .

(اللوحات ۸، ۹، ۱۰)

(١) عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، ولد بمدينة عنيزة عام ١٣٠٧هـ ، وتوفي يوم الخميس جمادى الآخرة عام ١٣٧٧هـ . ترجمته في : علماء نجد ٢٢/٢ ؛ .

,我们就是这个人,就是一个人,只要是<mark>了是</mark>为我们的。这个人的意思,这个人不

<sup>(</sup>٢) صاحب كتاب السحب الوابلة ، ترجمته في مقدمة كتابه ص١١-٧٠.

<sup>(</sup>٣) عبالح بن عبدالله بن بسام ، المتوفى سنة ١٣٠٧هـ . ترجمته في مقدمة السحب الوابلة ٤٩/١ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي ، الدمشقي ، ولد سنة ١٤٦هــ ، وقال عنه الغزي : « ... درس بالجامع الأموي ، ... ، وصار مرجعاً في مسائل المذهب ودقائقه » ، توفى بعد سنة ١٩٢هـ . ترجمته في : النعت الأكمل ص٣٣٣ ؛ السحب الوابلة ١٥٥١ ؛ علماء نجد ١٠٠١ .

# المطلب الثاني: منهج التحقيق.

- ١- قمت بنسخ المخطوطة ، واعتمدت في المتن على النسخة (( ب )) مع المقابلة مع المتن المحقق للشيخ عبدالغني عبدالخالق ، مراعياً ما يتناسب مع السياق ، ولو كان يختلف مع ما أثبته ، طالما أنه ثابت في فروق النسخ ، وضربت صفحاً عن التصحيف الذي في النسخ ولا يـرتب عليه اختلاف في المعنى ، لتقارب النسخ في الضبط فهى من علماء متقنين .
- ٢- التزمت بقواعد الرسم الإملائي المعاصر ، وفصلت المتن عن الشرح بجعل كلمات المتن بين قوسين ، وبخط ثقيل .
- وضعت عناوين للمسائل، واستفدت من تحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق لـ ( منتهى الإرادات ) .
  - ٤ عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ، ورقمها ، ورقم الآية .
  - ٥ عزوت الأحاديث والآثار الواردة في المخطوط ، مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط غالباً .
    - ٣- توضيح بعض معاني الكلمات الغامضة .
    - ٧- الترجمة للكتاب أو العلم غير المشهور عند أول ورود له .
    - ٨- توثيق الأقوال التي يذكرها المؤلف سواء داخل المذهب أم خارجه .
      - ٩ وضعت فهارس تفصيلية تيسر سبل الاستفادة من الجزء المحقق .

الجذو الاول من معونية الولي النهى سينوح لمنتهي جمع افغرا لوري الي دجمة الله العلم منحودين بوسس العلمي منحودين بوسس ابنا و ديس المعولي المنا و ديس المعولي الحنيلي عفالله عنه المنيلي عفالله عنه المنيلي عفالله عنه المنيلي عفالله عنه المنيلي المنيلي المنيلي المنيلي المنيلي المنيلي المنيل المنيلي المنيل ال

لوحه رقم (١) : عنوان المخطوطة بمكتبة حسن حسني باشــا ياسـتانبول – تركيـا ، رقــم ٢١٦ .

اي وفيها والتلذد بهالخديمها عليه باسلامها فالبلا بنا داولاتعنف باسلامها بل بيني ملطه مابها عا حات فشاء سلامها ورسيدها ه مديد من الوحويها عليه لانه ما ليكها ونفيفة ألم الوطيط سيره فانطابه عاكس فنفغتها بدبيل بسفى لدولاية علبها باخدكسبها والانقاف علبها مهاشاه وان سرماني عن نفقتها فلسبوها ، يووالالهان المعتدك بولهات الاولاد واعوم الأخبات والموالكق المسا . لعقامهما ولاحد فيعامما دفته منشنزكيب في امق الله ملفاكوني امنته الحابيب · ﴿ ﴿ اَبِ وَالْحَ الْمُسْتَوَكَّةُ والمسوافا ومنه اواكرهما لانه لسبدها للأسبغط مماقا وعنها كاذتها في فطويعمن طهالوطانت خالصة لهودت مذولىالشريك مسملع الشريج كما غرجها لاعتاق موسواكك الوافي ومعسوا لات الابلادا فوع سالاخناق و د اب النشريك الوالي من . المعمن على للوالى فيعملك استعمالو ۱۰۰ ابالوالي (۱۰۵۰) وق امنه می میبعث اواحوام د 👚 🐇 مذاله وطوة لانه لحدجه مت ملطة أسنيه مالوا حرجه متديالاً والاتلاف وافاصوي الابلاداني مضسيب سنومصة مصيونه جنلاف الاختاق لاندا فؤت لكون/لابلادلسيب مت من ف في الشنوريج وات كان آلوخي مت متصله لوحود الوين الإد مغومت الاسباب الالتي لامركت رفع مسبباتها عا لزوال لومودالفهو الرم وفيهة وانحصفالسوميك التفلك أي ملك السوسك الوالئ لشويسكامنى سريعه الواشي معدد العلوق فصارت كابها له والعقد ولامعواء فانتدمذالون فلأبيزمه الافيمة مصب شريعه يحالونشافا من مرابود آلاول لهاعالما به مدار المذالا حنبية ( المراحلة المراس نبعالامدن لاندلاملك لعفيها ا برد- در ۱ م**ادول ۱ علمه و جهل** در ۱ سر ۱ در د**ای دون دهنده** استقی ملحها الاول بالابلادعا سوالود ويعشبهن والاالاول المثاني الا ای فدا ولاه الذي انت معمت وطب مع جهاة كوننا حارت ام ولاله وتهان نوتترق يالاول در در المنه دول وقات دمطات نقوسه وسواي نتآ مه بيهما خفب ولامديما عندمت الفاحذ وللامز البغيبة خذانوني البياح قا لدروزهري وفال الجوموري النعاح الوحل وفلامكون العفد ولخها وتطنت هماب تذويب انشعم والاافالوا نتح فلأفنج الوبنت فلان الأدو مفدمنها ولذا قالُوانعج المواته لم بدند واله إنهامعة لفريسة ذكوا موانه اولوا شالانبذارد على المالية المعلم المسالم المسالم المسالم المسالم الناكرينوالوهل إلغاً، سي المالنكار الفالح الفوعا

لوحة رقم (٢) : الورقة الأولى من الجزء المحقق ، من المخطوط (أ).

له ما ية لا رهم في هذا الكبيد - ميلامه - ما كال يا تكبيد تعمل ما نجيدت متحتف لينش يتنتما خذا الكوروا ماينه ماية إن / كيب بي الكبسب سنتي المصه ان كان في الكيسب بقَصَهَا طِهَا لَوْعُولِهَا ان قال لتجسرانغان اوبغوابه بفو . *قال لەع*تەب عزَمِن الخَاخِ النَّبِهِ مالوقال المعدى تُوب في عَمَ وزياني قوله بقراب يا المصاحب، \* لات القص فكانه قالاسبف معنداب بخلاف تمري عرأب وعن فان الظرف عبر المخزون والنافذ له بخام و اطلق ما فيام بغام فيه مصاوفال ما الات الغصالم يتسني تولد بسمئ ذلاغتيأت و لان دلاصك لأنبنيع العلاع بخلاف افزاره بالارمث فيستميل غوسه أونياها وتغذم لائته نبرمالك للأرص ع معتدله بتجداوسجدة ولبسداوب الابصاقلعها وتشديها للفكيه وُبَيِّهُ وُمُسْلَمُ وَنَقَدَمُ افْدَابِكُ لانع طاهد وبلوزا وموآفق للاصل وأدخول مشطوط فيه ومنتاه لوافر يفرس اوانات اونات لوقال له عندى عبد بعمامة او بعمامته او دابة سرج اومسرحة او دار بغرشها وسفرة بطفاتها اوسرج مفضف او تف مطرن لخزمة ما ذك بلاخلاف اعلى قاله ف الانضاف ان قال عن احد ككة عندى عبد اودمة اوله عندي الماعبد والمائوب ٧٠ أو ٧ حد السبين رو روسنا ورمايعاها اىلامەتقىيىنى وبرجع البية فيه كسابر المحملات وهذا المزمانسير من سرح هذا الكتاب والعداعي بالمواب والبه الدجو والماب واسئله حست الخاشم والهناب وان بتغبث كحالك ممنه وكدمه والتابونفي لشكر يعته والجد للعالذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدمًا مجد وعلى اله وحيره على سرى الاوات قال د نک جامعه فقبر رحمهٔ ربه العلی منصوریت پوشپ بن خلاح الدیب البند حسبت لب اجرد لبت على لبت الدرسيب البهوتي الحنبلي ععا اللوعنه وعند له ويوالديه و مننا بجه وللمسلمين والسلمات والمومنية والمومنات وم قريب مجيب الدعوات وكان أنهامه في بوم <del>الاحد في و</del>م الثلاثاحادي عشر سنوال من سنه رسنة شع واربعيت وإلق والدوالمونق للصدا ووافق الواغ من هذه الشخة الهارية ان شأ السرتعالي بوم الاحور أبع منتوستعبات مذاشهورسنة أحدى ن بعو الالق مذا*ليجوة عِل*َ بويوانغو. افود الخلق سرني الحنبلي الهقدي المرد اوى عفرانسه وتوالونه ولهت دعاله بألفعيرة ران کی ب شومتهوم النئ يغتزوهر اتنبات نتبيت وللمسينة أعصب الحيخ الهنطوق للمسكوت عنه

لوحة رقم (٣) : الورقة الأحيرة من المخطوط (أ).

يعدم النناني دحتمال كونه في فنبض ابيص تعنه فيده فهمنع فبلنالغواغ واحتهأن كوندابتها بها أتعفل فاجه واشي ناجيك ب ينشخاد تعاسنا، وملود، وموم لشفادة كالنب مهرباعيدادي سندرج إدر يولم نتحل الشفادة في واحد منها فيعدون لمفرف سمادس لاحسام نقذن الرحلة وحولقذف المواة الله ... الشهادتهما انهاىت مخرية و منه تا تاون ما وسود لايكالم مجتمع بيع بميت والمعدد يخذاف السرم ، منحدود منه اماك جومهم للالمين في بنط منطود منه نلستهاو، استعود بالم فلافة والمامع رموم عيمتم فلنقص عددالتهود صالوم سننوع نسر المستاود ة ناقل الدرجع بعمهم البادون مذمر يجع لان افامة اعد حديم اعام فلا سقص بر عورالسمود لله على الي فلات على الماسية ،)دون *استعود منبع والارسفة* به دون المشهود عليه نفذه الحديث في منها دنهم عنبه وداكب لا نهم شهروا بنا فر بنبت نهم قذفة وطبت عليم الزنا شهادة المذك والأخت والأكبر المدول المشكادة أبعد في مان الشكاود إوغا معام بينع لانك المامة الهدكسا براعدول المشكادة أبعد في المسلمة مع لينها الكدسيده المدولة المديمة المديم المصني تشكل ولا بصب سواعا ما فيدس اشا مذارها حشة وهومهي عنه فان ادعت اكريها، ووص سنبهه الرسف ع تعدوره يسعبد ان امراة رغفت الجامريسب لمنازوج وفلاحيت نسا كامرين س الناموية تغيلة الريس وقع على رحل وامّا نأجة فها استنف من من ورح لدر عناله وروي من يا واب عداس ا ذا خان في الحديث وعسى بغومفعت وعدي مع من حال العديد المالينية في منعقة المعدنة ا أَمْ بَا تُوا بارِ مِعَ سُنِهُ وَاللَّهِ وَقُولِهِ إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ هَا لَا لَهُ وَقُولِهِ إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ هَا لَا لَهُ وَقُولِهِ إِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هَا لَا لَهُ وَقُولِهِ إِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هَا لَا لَهُ وَقُولِهِ إِنَّ اللَّهِ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ هَا لَا لَا لَهُ وَقُولِهِ إِنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ لوحة رقم (٤) :' الصفحة التي تفيد أن الجزء المحقق مقروء على المؤلف من المخطوط ( أ ) .



لوحة رقم (٥): صفحة العنوان من المخطوط بجامعة الرياض.

لامناعه نكن الاطلاد ليسيمة فعل شويك ما مكمل الوطي ومعلد لوعود الوطي لإا ملاد فهاى المراسباب النئ لأنكن نضع سببيانها كالزط للعجرب الغلمو كأبان والسنونكي لمحاظ ليشون كميثم مزحروتهمة ولدلاه حصة الشريك انغلت العلك على كيمالوا على مجروا لعلوق حضا دت كلها لدوانع عدولد عمل كالوائلة بافيان الموطم فلومان مرالا فتمة زمسيب سنوتكير كالوقتلها فأمه ولدها المنوبك الناهجا الإدالاول لهاعالم أبدفع ليعيه هاكا ملالمصاد فأوطيه ملك الفيوا شبيت الامترالاجبية وفلام متمادقيق تبعالأمنان لمملكلمة فيأواه جهلالها طالكاني ايلاد شركيه ألاول اوعلمه وعملك صادت آم ولولىلي لمأول وانه حصنتها ننفل كهاللّاط كاللّاجا فولّد وحولت بهته وعليه كالركي الكان ملائحه الي فلاولد والغني لتك مبرج وطبيه مع جهلكر كونها مسارت ام ولد للاول والدفوت رقت على لاول بهم الولادة للنداول اوقات امكامه تذي يروسوا يكانن الامتربينهما بصغين اولا مدهما النكاح لغذهم للهاج تاللانهج جزؤكم الف جزو وللاخ البقيد كالس وعَالِ أَجِي رَبِيالِهُ كَا قِالُوطِ وَقِعَا تَحْرِيدالْعِيدُ وَنَكُونَهِمْ وَلَكِيَّا هِلَى تِرْوِجِبِّانَنْهِي وَإِنَّاقَالُولِ عَلَالْلُهُ بوبنك فلأمة الا واعقد عليها وأذا قالم إكل المرابد لم يريد واالا المهامعة لترسنة وكرا وابتراوز وحبة سأار الميابظ إفارسي وبهاى النكاع شرعا حميقة في عقدالتن في لصي زنني عما الوطي في الهذاسماح وليس نبكاج وشحة النغي ليإلج إزولانصواف اللغفاعندا لاطلاق البيوتبا دره الماكة بمن دولاعيره محازة الوطرلما تندم وقي لاككاه حقيقة فوالعطيم زناله مقد لأندسب العظيه قيدك عنينا يجعم عهما فأح الالقاطالمة واطفيح قالساب سرين اندلاشبد مبعقبا وطلق العتملامة التعليات كألي حنين الاشتواك والمجان لمنماعلى علاق لماس للشهراء لفظ المذكاح مشتوك بين المعتد الأن المربغ ويلام والعطي فعطلقه كالمعنهما علما هزائه صعيعه ومن وبصدى دسيد. وروا والمعطورة والمعنود المعالم المن ويعليه عقد المعالم المن ويعليه عقد المعالمة والمعتودة والمعتودة والمعتودة والمعتودة والمعتودة والمعتودة والمعتودة والمناودة والمعتودة والمناودة والمعتودة والمناودة والمعتودة والمناودة والدملئ فنطلقه لخال منهما علم إمزان محقيقة قال قالم لفضا ف وعليدكم كالم المهم أعد ودوة كالمينها الزوع قال العاميم إباتك بن ووعد والذي تغنفس مذهب الموالمعقود علية والتكافي نقنفس الاكتاع وانزو عكم مننعنه لاستضلام وقالس الفاضئ احكام العرب المعقد على لللك المنفعة ولهرذا يقع الاستمتاع م جدمز الروحة مع اندلاملك ها واجعن اعلى عرف يذالنك لتقله تقافانكي أماطاب لكم النساء لما يتوغي هاوحديث تروج ماألود ودالولود فالن كانزني الانبيانيم العتريز وواء احرفائه حباده وسوالت كالحلني شهوة مايخاف زنام وحل اعراق لمية ابنه سعود مرفق أيا حسنا والشباب إستقاع منكم المآة فليبزوج فالماغض للبصر وإصلات ومزلم بيتطع معليد بالصومفا منلدوها وواهلها عذخاطب ألئبا بالهم علبتنوة والنفا اي دياك وق بدار النكاح افضام المعالي الخالف العام والمعامة وفعلم والمرام

When he can come and a series of the series Aller Contraction of the state August Alichary Services Constitution of the C Selling Charles of the west of the charles of the c The tide with the west of the

و كنام الجرز

رُءُ المحقق من المخطوط ( ب ) . لوحة رقم (٦) : الورقة الأ



لوحة رقم (٧) : الورقة الأخيرة من المخطوط ( ب ) .

عن الحرائي بنيج النها ما الما مد الدر الما ما الما مد الدر الما ما الما مواللت المناع الما ما الما مواللت المناع الما مواللت المناع الما مواللت المناع الما مواللت المناع المناع

لوحة رقم (٨) : صفحة العنوان من مخطوط دار الكتب المصرية .

يَهُ إِلَى كُلِّي الْوَقِلُ وَكُدُ لِمِ وَالْمُوعَدُ وَيَكُونَهُ الْوَتِكُونِ مِنْ الْرَبِيلِ فإنوائكم فلاندأ وبنت بالإن أواد واعقرفيانية وآذاقا لوائكم الذيريون والا لتعجه القيدعن الولي فيفال فيذا لسعاد ولسر أمكاهم وصحة أنسفى وأبل للجيازة لانصوف اللفارة شأرا وطلاق السروتها ووالاللاصرون تفدرون أوقيقال للانقدام واسل النكافر حضقه فالوط بحبار فالعفار الرسب أليل وصاحبه ماذني ميهوم بالصورة الماغان المساطية فالمان ومنان الإشهراعتان عناق الديرين القوان النواع جمرين الاستم الألابهاع إخاد والمحما الهرائكام والضياق وعليها لأنكثرا تأي لوروده وكالمينية والإصلافية المطلاق للمتري الفائدة أوقال في العرقية قال القافل المالك من و والمالية المالك المسيد والمساق المسادي المستعام مستعارا لاستهارا والماياخ مه ذات العرب من الدورة ومواله لإساكارا بياوا ويهم لفل بسته ويمية النشاح الفول ألف بأعكمه وأماهاتها أنغرهم المستأكله وأأحمار وعديث وروجوا المورور أنواء والمأشرا فباكرا لإنبه لمحارسة المراسسعين وتعارز أرسك المسادين السنطاع فالماذ فالدفار فالمالدة سنائه عواو فرستم بعلمالمق فالزلرية أواه لجرا بتراهالك الرغلب في من الدور الشهود الدالكام . الطاهرة بول المعالمة خوار فال أن سنعوج لولم بيغامن الجلى لإعشارة المام واعلى لا اسبره في الديد العالم بالى ليرين طول التكاح لتن وجلت عافقة المنتب: وقال إن عباس اسسبدب جبهرين فأرخبرها والمتآلة جائسا والشنال على فحدين فت

. بالد

لوحة رقم (٩) : الورقة الأولى من الجزء المحقق من المحطوط (ج).

المناسبة والمناسبة و

أف والنبي سه رالمذكورا حداعات المذهب المن حرية والمتواهدة والمواهدة والمسالة والمنطوعة والمنافعة والمواهدة والمرادي المقدسية والمانطولة المعلمة والمواهدة والمرادي المقدمة والمواهدة والمرادي المقدمة والمواهدة والمرافعة والمنافعة وتشاول وتشافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والنبي والمنافعة والنبي والنبي

لوحة رقم (أُوَّ): الورقة الأخيرة من المخطوط (أج).

# القسر الثاني: النص المحقق

ويشتمل على الكتب التالية :

- كتاب النكاح .
- كتاب الصداق .

- كتاب الخلع .

### (كتاب النكاح)

## تعريف النكام

لغة : الوطء المباح <sup>(١)</sup> ، قاله الأزهري <sup>(٢)</sup> .

وقال الجوهري<sup>(٣)</sup>: « النكاح : الوطء ، وقد يكون العقد ، ونكحتها ونكحت هي : أي تزوجت <sub>»</sub>(²).

 $((0,0)^{(1)})$  وإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر زوجته أو امرأته  $((0,0)^{(0)})$ , أشار إليه أبو علي الفارسي  $((0,0)^{(1)})$ . ( (0,0) أي النكاح شرعاً : ( حقيقة في عقد التزويج ) لصحة نفيه عن الوطء  $((0,0)^{(1)})$  ، فيقال : هذا سفاح  $((0,0)^{(1)})$  وليس بنكاح ، وصحة النفي دليل المجاز ، ولانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه ، وتبادره إلى الذهن دون غيره ، ( مجاز في الوطء )  $((0,0)^{(1)})$  لما تقدم .

وقيل: النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد؛ لأنه سبب الوطء ( $^{(1)}$ . وقيل:  $_{(1)}$  حقيقة في مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة  $_{(1)}$ .

قال ابن رزين (١٢٠): « إنه الأشبه باعتبار مطلق الضم ؛ لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك

医自动性神经 医小线神经膜的 医二氏反射 美

July Carlottine at the Control of the

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١٠٣/٤ مادة «نكح».

 <sup>(</sup>٢) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، الهروي ، الشافعي ، ولد سنة ٢٨٢هـ . من كتبه : التقريب في التفسير ،
 مات سنة ٣٧٠هـ . ترجمته في : بغية الوعاة في طبقات النحاة ١٩/١ ؛ طبقات المفسرين للداودي ٦١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) أبو نصر ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، كان إماماً في اللغة والأدب ، مـن كتبـه : مقدمـة في النحـو ، والصحـاح .
 مات في حدود الأربعمائة . ترجمته في : بغية الوعاة ٢/١ ٤٤ ؛ شذرات الذهب ١٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ٤١٣/١ ، مادة « نكح » .

<sup>(</sup>٥) المطلع ص١٨٨ ، الدر النقي ٣١٨. ٦١٠.

 <sup>(</sup>٦) أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، إمام عصره في علوم العربية ، ولد سنة ٢٨٨هـ ، من أشهر مصنفاته :
 الإيضاح ، والتذكرة . مات سنة ٣٧٧هـ . ترجمته في : بغية الوعاة ٤٩٦/١ ؛ شذرات الذهب ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>V) في المطبوع: (( لصحة نفيه عن السفاح )) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) السفاح : « الزنا والفجور ، وأصل ذلك الصب ، وهو أن تقيم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح » . لسان العرب  $\Lambda$  ، مادة « سفح » .

<sup>(</sup>٩) معونة أولي النهي ٦،٥/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥ ، ونقله عن الإنصاف ٦/٨ .

<sup>(</sup>١٠) كشاف القناع ٥/٥ ؛ ونقله عن الإنصاف ٦/٨ .

<sup>(11)</sup> المغنى مع الشرح الكبير ٣٣٣/٧ ؛ الإنصاف ٥/٨ ؛ معونة أولي النهي ٧/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>١٢) أبو الفرَّج عبد الرحمن بن رُزَيْن بن عبد الله الغساني الدمشقي، الفقيه، من مؤلفاته: كتاب التهذيب، واختصار الهداية . مات سنة ٢٥٦هـ . ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ٢٦٤/٢ ؛ المدخل لابن بدران ص ٢٠٧.

والمجاز ؛ لأنهما على خلاف الأصل »(١).

( والأشهر ) أن لفظ النكاح ( مشارك ) بين العقد والوطء ، فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة (٢).

قال في الإنصاف : (( وعليه الأكثر  $)^{(7)}$ . لوروده في كل منهما $^{(1)}$ ، والأصل في الإطلاق + الحقيقة  $^{(6)}$ .

#### المعقود عليه في النكام

( والمعقود ) الذي يرد ( عليه ) عقد النكاح ( المنفعة ) كالإجارة ( قاله في الفروع (  $^{(4)}$  ). قاله في الفروع النكاح قال القاضي أبو الحسين  $^{(4)}$  في فروعه  $^{(4)}$  في فروعه  $^{(4)}$  منفعة الاستخدام  $^{(4)}$ .

وقال القاضي  $(1^{(1)})$  في أحكام القرآن  $(1^{(1)})$  المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة  $(1^{(1)})$ . ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها .

erender i de jorden der det ere

A CONTRACTOR OF PROPERTY.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٥/٨ ؛ معونة أولي النهي ٧/٧ ؛ كَلَّمَافَ القَناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٥/٥ ؛ الإنصاف ٥/٨ ؛ معونة أولي النهى ٧/٧ ؛ كشاف القناع ٦/٥ . قال في حاشية «ب» : « الفرق بين الألفاظ المتواطئة والمشتركة : أن الألفاظ المتواطئة اتفاق حقيقة ذلك اللفظ ، وذلك كالإنسان ، فإنه اسم للحيوان الناطق ، وكل شخص من بني آدم يقال له ذلك ؛ لاتفاق الحقيقة في ذلك ، وهو النطق ، وأما المشترك فهو الاتفاق باللفظ دون الحقيقة ، وذلك كالعين ، فهو اسم للعين الباصرة ، والعين النابعة من الأرض ، وللذهب والفضة ، وغيرها ، فهو متفق لفظاً لا حقيقة » .

 <sup>(</sup>٣) المرداوي ٨/٥.

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٨،٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) شرح الكوكب المنير ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٦) « الإجارة : مشتقة من الأجر ، وهو العوض » . المغني ٦/٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن مفلح ٥/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٨) أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين القاضي ، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى . من أشهر مؤلفاته : المجموع، المفردات في الفقه . قتل سنة ٣٩/٤هـ . ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ١٧٦/١ ؛ شذرات الذهب ٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ٦/٨ ؛ معونة أولي النهي ٩/٧ .

<sup>(</sup>١٠) محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلسى ، الفرّاء الحنبلي ، له مؤلفات كثيرة منها : " العدة " ، " الكفاية " ، " شرح الحرقي " ، " المجرد في المذهب " ، " الخلاف الكبير " . توفي سنة ٥٥٨هـ . ترجمته في : طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ . المنهج الأحمد ١١٨٠ - ١١٨٠ .

<sup>(</sup>١١) الإنصاف ٦/٨ ؛ معونة أولي النهى ٩/٧ ؛ كشاف القناع ٦/٥ .

#### مشروعية النكام

وأجمعوا على مشروعية النكاح لقوله تعالى : ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابُ لَكُمْ مِنْ الْنِسَاءُ ﴾ (١) وغيرها (٢).

وحديث : « تزوجوا الودود الولود ، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » رواه أحمد وابن حبان  $(^{7})$ .

#### حكم النكام

( وسُنَّ ) النكاح ( لذي شهوة لا يخاف زناً ) من رجل وامرأة ؛ لحديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (أ) فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٥) ) . رواه الجماعة (٦) . وخاطب الشباب ؛ لأنهم أغلب شهوة (٧) .

( واشتغاله ) أي ذي الشهوة ( به ) أي النكاح ( أفضل من التخلي ( ^ ) لنوافل العبادة ) ؛ لظاهر قول الصحابة ، وفعلهم . قال ابن مسعود : « لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ، وأعلم

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء : من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ . سورة النور : الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٠٠/٣ ، رقم ١٣٥٧٦ ، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٤٣/٦ ، كتاب النكاح ، باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء التي لا تلد . صححه ابن حجر في فتح الباري ١٣٨/٩ ، وقال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ١٩٥/٦ .

رء) الباءة : النكاح و التزويج . لسان العرب  $\pi \pi/1$  ، مادة « بوأ » .

<sup>(</sup>٥) الوجاء: « أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يُذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي » . لسان العرب ١٩١/١ ، مادة « وجأ » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٥٠/٥ ، حديث رقم ٤٧٧٨ ، كتاب النكاح ، باب قول النبي الله استطاع منكم الباءة فليتزوج » ؛ صحيح مسلم ١٠١٨/٢ ، حديث رقم ١٤٠٠ ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد مؤنة ؛ سنن أبي داود ٥٣٨/٢ ، حديث رقم ٢٠٤٦ كتاب النكاح ، باب التحريض على النكاح ؛ سنن الترمذي ٣٩١/٣ حديث رقم ١٠٨١ كتاب النكاح ، باب ما جماء في فضل التزويج . ؛ سنن ابن ماجه ١٨٢١ حديث رقم ١٨٤١ كتاب النكاح ، ما جماء في فضل النكاح ؛ سنن النسائي ٢/٧٥ حديث رقم ٢٨٤١ كتاب النكاح ، ما جماء في فضل النكاح ؛ سنن النسائي ٢/٧٥ حديث رقم ٢٨٤٥ كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٧) معونة أولي النهى ١٠/٧-١١؛ كشاف القناع ٥/٥.

 <sup>(</sup>٨) التخلي هو : « فعل من خلا يخلو : إذا انفرد ، والتخلي التفرّد ، والخلوة بنوافل العبادة ، دون النكاح وتوابعه ».
 المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٨ .

أني أموت في آخرها يوماً ، لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة <sub>»(١).</sub>

وقال ابن عباس لسعيد بن جبير (٢): (( تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً )) وقال ابن عباس لسعيد بن جبير (تنويخ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً ولاشتماله على تحصين فرج نفسه ، وزوجته ، وحفظها ، والقيام بها ، وإيجاد النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاته — عليه السلام — ، وغير ذلك (٤).

( ويباح ) النكاح ( لمن لا شهوة لمه ) أصلاً ، كعنّين (٥) ، أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر ؛ لأن المقصود من النكاح التحصين ، والولد ، وتكثير النسل ، وهو غير موجود فيه ، فلا ينصرف الخطاب إليه ؛ إلا أنه يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات ؛ لعدم منع الشرع منه ، فتخلّيه لنوافل العبادة أفضل في حقه ؛ لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره ، وإضرارها بحبسها على نفسه ، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها . ويشتغل عن العلم بما لا فائدة فيه (٢).

(ویجب) النکاح بنذر و (علی من یخاف) بترکه (زناً) وقدر علی نکاح حرّة (ولو) کان خوفه ذلك (ظناً من رجل وامرأة) ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح (۲).

وظاهر كلام أحمد : « لا فرق بين القادر على الانفاق والعاجز عنه » واحتج بأنه عليه السلام : « زوج رجلاً لم يقدر على خماتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء » . أخوجه البخاري (8).

قال في الشرح: « وهمذا في حق من يمكنه التزويج ، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى :

<sup>(</sup>١) سنن سعيد بن منصور ١٣٩/١ رقم ٤٩٣ ، باب الترغيب في النكاح .

 <sup>(</sup>٢) أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الكوفي ، من كبار أئمة التابعين . قتله الحجاج سنة ٩٥هـ . ترجمته في :
 طبقات ابن سعد ٢٥٦/٦ ؛ سير أعلام النبلاء ٣٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٥١/٥ ، رقم ٤٧٨٢ ، كتاب النكاح ، ياب كثرة النساء .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهي ١٢،١١/٧ ؛ كشاف القناع ٧،٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) العنّين : « العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ولا يمكنه » . المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع : (( بما لا فائدة له فيه )) .

<sup>(</sup>٧) معونة أولي النهي ١٣/٧ ؛ كشاف القناع ٧/٥.

<sup>(</sup>٨) الإنصاف ٧/٨ ؛ ومعونة أولي النهى ١٣/٧ .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ١٩٥٦/٥ حديث رقم ٤٧٩٩ ، كتاب النكاح ، باب تزويج المعسر لقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ . سورة النور : الآية (٣٢) .

ونقل صالح $^{(7)}$ : « يقترض ويتزوج  $^{(2)}$ . ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصاً $^{(8)}$ .

( ويقدم ) النكاح ( حينئذ ) أي حين وجوبه ( على حج واجب ) زاحمه خشية الوقوع في محذور (١) ( ولا يُكتفى ) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا ( بمرة ) أي بأن يتزوج مرة ( بل يكون ) التزويج ( في مجموع العمر ) ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام (٧).

( ویجوز ) نکاح مسلمة ( بدار حرب لضرورة لغیر أسیر ) ولا یتزوج منهم فإن لم یکن ضرورة لم یتزوج ولو مسلمة ، نصاً (^^).

ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصاً<sup>(٩)</sup>.

وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة ، أو صغيرة ، فإنه علّل وقال : من أجل الولـد لشـلا يستعبد . قاله الزركشي (١٠). وليس له التزوج ما دام أسيراً (١١).

( ويعزل )(١٢) وجوباً إن حرم نكاحه وإلا استحب . ذكره في الفصول(١٣).

· 大学 建合金 医乳头 建铁铁铁矿 医二氯二氯

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ، تأليف : عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي ؛ ٣٣٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) صالح بن الإمام أحمد أبو الفضل ، أكبر أولاده ، ولمد سنة ٢٠٣هـ ، ومات بأصبهان سنة ٢٦٦هـ ، اشتغل بالقضاء وله ترجمة عن والده . ترجمته في : طبقات الحنابلة ١٧٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٢٦٥/١ رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٣٢/٨.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع : (( محظور )) .

 <sup>(</sup>٧) معونة أولى النهى ٧/٤ ؛ كشاف القناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣٩٥/١ رقم ٣٧٤؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ٣٤٢/١ رقم ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٩) نص عليه في رواية الأثرم . الإنصاف ١٤/٨ .

<sup>(</sup>١٠) شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي ، أبو عبد الله . أشهر مؤلفاته : شرح مختصر الخرقي . مات سنة ٧٧٧هـ . ترجمته في : شذرات الذهب ٢٢٤/٦ ؛ النجوم الزاهرة ١١٧/١١ . وذكر المسألة في شرحه على مختصر الخرقي ١٧٧/٥ .

<sup>(</sup>١١) معونة أولي النهي ١٥،١٤/٧ ؛ وكشاف القناع ٥/٨ .

<sup>(</sup>١٢) العزل هو : «أن لا يريق الماء في فرجها » . المطلع ص٣٣٩ ، اللمر النقي ٣/٥٧٧ .

<sup>(</sup>١٣) كتاب " الفصول " لعلي بن محمد بن عقبل البغدادي الحنبلي ، ولد سنة ٣٢هـ ، وله من التصانيف : التذكرة والفنون ، والنظريات . توفي سنة ١٩٥٣هـ . ترجمته في : ذيل طبقـات الحتابلـة ١٩٥١ - ١٦٥ . وذكـره بنصّـه في الإنصاف ١٥/٨ ؛ معونة أولي النهي ١٥/٧ ؛ كشاف القناع ٨/٥ .

( ويجزئ تسر عنه ) أي النكاح حيث وجب أو استحب ؛ لقوله تعالى : ﴿ فُواحِدُهُ أُوْ مُا رُرُرُ رَجِعِ مُلكتُ أيمانكم ﴾ (١). والتخيير إنما يكون بين متساويين (٢).

## كيفية اختيار الزوجة

(وسُنَّ) لمن أراد نكاحاً (تخير ذات الدين) لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «تنكح المرأة لأربع : لما ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » متفق عليه  $(^{7})$ . (الولود) لحديث أنس مرفوعاً : «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » رواه سعيد  $(^{2})$ . (البكر) لقوله عليه السلام لجابر : «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك » متفق عليه  $(^{9})$ . ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد .

( الحسيبة )(١) لنجابة ولدها ، فإنه ربما أشبه أهلها ، ونزع إليهم .

( الأجنبية ) ؛ لأن ولدها أنجب ؛ ولأنه لا يأمن من الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم .

ويسن أيضاً تخيّر الجميلة للخبر ؛ ولأنه أسكن لنفسه ، وأغيض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح .

وعن أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله : أي النساء خير ؟ قال : ﴿ الَّـتِي تَسَـرُهُ إِذَا نَظُـرُ ، وَ وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره ›› ، رواه أحمد ، والنسائي(٧).

( ولا يسأل عن دينها حتى يحمد ) له ( جمالها ) .

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء : من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) أي أن التخيير يقع بين جنسين أو أكثر حكمهما واحد . المنثور للزركشي ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٥٨/٥ رقم ٤٨٠٢ كتاب النكاح ، باب الأكفاء في اللدين ؛ صحيح مسلم ١٠٨٦/٢ رقم ٣) ١٠٨٦ دقم الدين .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور ١٣٩/١ رقم ٢٤٩٠ كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح . قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ١٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩٥٤/٥ رقم ١٩٥١ كتاب النكاح ، باب تزويج الثيبات ؛ صحيح مسلم ١٠٨٧/٢ رقم ٥٥ ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر .

<sup>(</sup>٦) الحسيبة هي : « النسيبة ، وأصل الحسب : الشوف بالآباء ، وما يعدّه الأنسان من مفاخره » . المطلع على أبـواب المقنع ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد 107/17 رقم 107/17 ، تحقيق أحمد محمد شاكر . قال عنه : « إسناده صحيح » ؛ وسنن النسائي 70/7 رقم 77/7 كتاب النكاح ، باب أي النساء خير .

قال أحمد: ((إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاً ، فإن حُمِد: سأل عن دينها ، فإن حُمِد : سأل عن دينها ، فإن حُمِد : تزوج ، وإن لم يحمد كان ردّه لأجل الدين . ولا يسأل أولاً عن الدين فإن لم يحمد ، ردّها للجمال لا للدين »(١).

ولا تسن الزيادة على واحدة ؛ لأنه تعريض للمحرم ، وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرّى ، فقال : « يكون لهما لحم » يريد كونهما سمينتين (٢).

وكان يقال لمن تـزوج امرأة: «فليستجـد شعرهـا فـإن الشعـر وجـه فتخيّـروا أحـد الوجهين »(٢).

وينبغي أن تكون المرأة من بيت معروف بالدين ، والقناعة ، وأن تكون ذات عقل لا حمقاء . وأن يمنع زوجته من مخالطة النساء ؛ فإنهن يفسدنها عليه . وأن لا يدخل بيته مراهقاً (٤) ولا يـاذن لها في الخروج ، وأحسن النساء التركيات وأصلحهن الجَلْب ، التي لم تعرف أحداً .

وليحذر العاقل إطلاق البصر ، فإن العين ترى غير المقدور عليه ، على غير ماهو عليه ، وربما وقع من ذلك فليتفكّر في عيوب النساء . (٥)

新加油,这一案的时间。<del>我</del>可以是这样的。这是警告

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٩/٨ ؛ معونة أولي النهى ١٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ٥/٠٥٠ ؛ معونة أولي النهى ١٩/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٩/٧ ؛ كشاف القناع ٩/٥ . وهو مأخوذ من حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ٢٦٢/٢ ، ونصّه : «إذا تزوج أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجمالين » .

<sup>.</sup>  $\Upsilon$  ۹۸، المواهق : « القريب من الإحتلام » . المطلع ص  $\Upsilon$  ۹۸ .

<sup>(</sup>٥) الفروع ٥/، ١٥ ؛ معونة أولي النهى ١٦/٧–١٩ ؛ كشاف القناع ٥/٥ .

#### فصل

# ما يبام النظر إليه من المخطوبة

(و) يباح (لمن أراد خِطبة امرأة) بكسر الخاء ، (وغلب على ظنّه إجابته - نظر ما يظهر) منها (غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم) . لحديث : «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . رواه أحمد وأبو داود (١) . وقوله : «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خِطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها » . رواه أحمد ، وابن ماجه ، من حديث محمد بن مسلمة (١).

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة ، فقال النبي على النبي الطر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ». رواه الخمسة (٣) إلا أبا داود .

ومعنى يؤدم أي يؤلف ويوفق .

والأمر بذلك بعد الحظر فهو للإباحة<sup>(٤)</sup>.

( ويكرِّرُه ، ويتأمل المحاسن بلا إذن ) المرأة ( إن أمِنَ الشهوة ) أي ثورانها ، ( من غير خلوة ) ؛ لحديث جابر مرفوعاً : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال : فخطبت جارية من بني سلمة ، فكنت اتخباً لها ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها » . رواه أحمد ، وأبو داود (٥).

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٢٠٠/٣ وقم ١٤٨٨١ ، مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ وسئن أبي داود ٢٠٥/٥ رقم ٢٠٨٢ ، كتاب النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها . قال عنه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم » ، ١٦٥/٢ ، وقال عنه الألباني : «حسن » . إرواء الغليل ٢٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٩٦٠/٢ رقم ١١٥٠ ، مسند الشاميين ، تحقيق الدكتبور على محمود جماز ، قال عنه : «إسناده صحيح » ؛ سنن ابن ماجه ٩٩/١ ٥ رقم ١٨٦٤ ، كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .

<sup>(</sup>٣) سنن المترمذي ٣٩٧/٣ رقم ٢٠٨٧ كتاب النكاح ، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة . وقال عنه : «حديث حسن النسائي ٢٩١٦ رقم ٣٢٣٥ كتاب النكاح ، باب إباحة النظر قبل المتزويج ؛ سنن ابن ماجه ١٨٦٥ رقم ١٨٦٥ كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ؛ مسند أحمد ٢٠٢/٤ رقم ١٨١٨٠ مسند الكوفيين ، حديث المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>٤) شوح الكوكب المنير ٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٠٩/٣ . وقم ١٤٥٩٨ مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ؛ وسنن أبي داود ٢٠٥/٥ رقم ٢٠٨٢ كتاب النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها . قال عنه الألبساني : «حسن » . إرواء الغليل ٢٠٠/٦ .

فإن كان مع خلوة أو مع ثوران شهوة لم يجز .

( ولرجل وامرأة ، نظر ذلك ) أي الوجه ، والرقبة ، واليد والقدم ( ورأس وساق من أمة مُستامة ) أي معرّضة للبيع يريد شراءها ، كما لو أراد خِطبتها ؛ بـل المستامة أولى ؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره .

ونقل حنب ل (۱) : « لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب ؛ لأنها لا حرمة فا  $_{\rm (Y)}$ . روى أبو حفص (۲): « أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها  $_{\rm (Y)}$ .

#### ما ببام للرجل النظر إليه من محارمه

( و ) يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من ( ذات محرم ) لقوله تعالى : و مر رست كل العولة من أو آبائهن ﴾ (٥) .

( وهي ) أي ذات أنحرم ( من تحرم عليه أبداً بنسب ) ، كأمه وأخته ، ( أو بسبب مباح ) كرضاع ومصاهرة ، كأخته من رضاع ، وزوجة ابنه وأبيه ، وأم زوجته ، بخلاف أختها، ونحوها ؛ لأن تحريمها إلى أمد ، وبخلاف أمّ المزنيّ بها وبنتها ، وأم الموطوءة بشبهة وبنتها ؛ لأن السبب ليس مباحاً . ( لحرمتها ) إخراج للملاعنة (٢)؛ لأنها تحرم على الملاعن أبداً عقوبة عليه لا لحرمتها ، ( إلا نساء النبي - عليه لا ) يباح النظر إليهن من غير آبائهن ونحوهم ، وإن حرمن علينا أبداً (٧).

<sup>(</sup>١) أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ابن عهم الإمام أهمد ، توفي سنة ٢٧٣هـ . ترجمته في : طبقات الجنابلة ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ١٥٢/٥ ؛ الإنصاف ١٩/٨ ؛ معونة أولي النهى ٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري ، له معرفة عالية بالمذهب الحنبلي ، له تصانيف كثيرة منها : " المقنع " ، " شرح الخرقي " ، " الخلاف بين أحمد ومالك " . توفي مسنة ٣٨٧هـ . ترجمته في : طبقات الحنابلة ١٦٣/٢ ؛ المنهج الأحمد ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٩/٥ كتاب البيوع ، باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة . قال عنه الألباني «صحيح» . إرواء الغليل ٢٠١/٦ .

<sup>(</sup>٥) ٢٤/ سورة النور : الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٦) « اللعان مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً ». المغني ١٢٠/١١.

<sup>(</sup>٧) معونة أولى النهي ٢٤،٢١/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٠١، ١١.

## من ببام لهم النظر إلى المرأة الأجنبية

(و) يباح (لعبد) - امرأة - (لامبع ض أو مشترك نظر ذلك) أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق (من مولاته) أي مالكة له كله ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مُلكَتَ وَاليد والقدم والرأس والساق (من مولاته) أي مالكة له كله ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مُلكَتَ أَيّانَهُنَّ ﴾ (1) ولمشقة تحرّزها عنه . (وكذا غير أولي الإربة) أي الحاجة إلى النساء فيساح لهم النظر إلى ذلك من الأجنبيات (كعنين وكبير ، ونحوهما )كمريض لا شهوة له ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَوْ التّابِعِينَ غُيرٌ أُولِي الإِربةُ مِنَ الرّجالِ ﴾ (1) .

(و) يباح أن (ينظر ممن لا تشتهى كعجوزة وبَـرْزَةِ<sup>(٢)</sup>) لا تشتهى (وقبيحـة، ونحوهن) كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنِ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُرْجُونُ نِكَاحًا ﴾ (٣).

( و ) يباح أن ينظر من ( أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة ) قاله في التنقيح (٤). وتبعه المصنف عليه (٥).

قال ابن المنذر ( $^{(\Lambda)}$ : (( ثبت أن عمر قال الأمة رآها مقنّعة : (( اكشفي رأسك و لا تشبّهي بالحرائر  $^{(9)}$ ). وأطال في شرحه في رد كلام المنقح هنا ( $^{(1)}$ ). وكذا في الإقناع : الصواب

۲٤/ سورة النور: من الآية (٣١).

 <sup>(</sup>٢) البَرْزَة : « هي الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم ، وهي مع ذلك عفيقة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم » .
 لسان العرب ١٠/٥ ؛ الصحاح ٨٦٤/١ . مادة « برز » .

<sup>(</sup>٣) ٢٤/ سورة النور : الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، للمرداوي ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهى ٧/٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير ( مخطوط ) ق ١٢٩أ .

<sup>(</sup>٧) ابن قدامة ١/٩ ه. هذا على الصحيح من المذهب . راجع الإنصاف ٢٦/٨ .

 <sup>(</sup>A) أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الفقيه ، نزيل مكة ، كان إماماً ، مجتهداً حافظاً ورعاً . من كتبه :
 " الأشراف " و " الأوسط " ، و " الإقناع " ، و " الإجماع " . توفي منة ٣١٨هـ . ترجمته في : سير أعملام النبلاء
 ٢١/ ٩٠٤ ؛ طبقات الحفاظ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٩) المصنف لابن أبي شيبة ٢٣١/٢ ، كتاب الصلوات ، باب في الأمة تصلي بغير خمار . قال عنه الألباني : «صحيح » . إرواء الغليل ٢٠٣/٦ .

<sup>(</sup>١٠) معونة أولي النهى ٢٦/٧ .

خلافه (۱). (ويحرم نظر خصي) أي مقطوع الخصيتين ، (ومجبوب) أي مقطوع الذكر (ومجسوح) أي مقطوع الذكر (وممسوح) أي مقطوع الذكر والخصيتين ، (إلى أجنبية) ولو امرأة سيده .

قال الأثرم  $(^{(1)})$ :  $((^{(1)})$  استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء  $(^{(1)})$ . قال ابن عقيل  $(^{(1)})$  لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالجبوبين  $(^{(1)})$  لأن العضو – وإن تعطل أو عدم – فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ، ولا يؤمن التمتع بالقُبلة وغيرها  $(^{(1)})$  من النساء لهذه العلة  $(^{(1)})$ .

(ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها و) وجه (من تعامله) في بيع (١)، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ، أو ليرجع عيها بالدرك (١). وكذا للمعامل نظر إلى (كفيها لحاجة).

نقل حرب<sup>(۸)</sup>، ومحمد بن أبي حرب<sup>(۹)</sup> في البائع : ﴿ يَنْظُرُ كُفِّيْهَا وَوَجَهُهَا إِنْ كَانْتَ عَجَـوْزاً رجوت ، وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك ﴾(١٠).

( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ) وأقطع يدين ( ولو أنشى في وضوء واستنجاء ، نظر ومس ) حتى لفرج ؛ لكن بحضرة محرم ، أو زوج ، أو سيد ما ( دعت إليه حاجة ) دفعاً للحاجة ويستر ما عداه .

وكذا حال تخليص من غرق ونحوه. وروي أنه عليه السلام لما حكم سعداً (١١) في بني قريظة

<sup>(1)</sup> شرف الدين موسى الحجاوي ١٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) أبوبكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ، الإسكافي ، كثير الرواية عن الإمام أحمد ، من مصفاته : " العلل " و " السنن " . توفي سنة ٢٦١هـ . ترجمته في : طبقات الحنابلة ٢٦/١ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٢٣/١٢ ؛ شذات الذهب ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٢١/٨ ؛ معونة أولي النهي ٢٨/٧ ؛ كشاف القناع ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر تعريفه والأحكام المتعلقة به ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٢٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٢٨/٧ .

<sup>(7)</sup> البيع هو : (7) مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً (7) . المغني (7)

<sup>(</sup>٧) الدرك هو: (( اللحاق، وهو رجوع الإنسان على من له عليه حق ليأخذه منه. لسان العرب ١٩/١٠ مادة درك )) .

 <sup>(</sup>٨) أبو محمد ، وقيل أبو عبد الله حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني ، سمع من الإمام أحمد . توفي سنة ٢٨٠هـ .
 ترجته في : طبقات الحنابلة ٣٣١/١ ؛ طبقات الحفاظ ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٩) محمد بن النقيب بن أبي حوب الجرجاني ، سمع من الإمام أحمد . ترجمته في : طبقات الحنابلة ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>١٠) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٧٩/٢ .

<sup>(11)</sup> أبو عمرو سعد بن معاذ الأنصاري ، له ترجمه في أسد الغابة ٣٧٣/٢ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٧٩/١ .

كان يكشف عن مؤتزرهم (١<sup>)</sup>.

وعن عثمان : (( أنه أُتي بغلام قد سوق فقال : انظروا إلى مؤتزره . فلم يجدوه أنبت الشعر : فلم يقطعه  $((^{(Y)})$ .

( وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ) أي حلق عانة نفسه ، فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه ، نصاً (٣).

## حكم نظر المرأة إلى المرأة

(و) يباح (لامرأة مع امرأة – ولو كافرة مع مسلمة – ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر إلى غير عورة . وهي ) أي العورة (هنا من امرأة ما بين سرة وركبة ) كالرجل. لكن إن كان الأمرد جميلاً يخاف الفتنة بالنظر إليه : لم يجز تعمّد النظر إليه .

وروى الشعبي (٥) قال : « قدم وفد عبد القيس على النبي الله وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي الله وراء ظهره » (٦). رواه أبو حفص .

( و ) يباح ( المرأة نظر من رجل إلى غير عورة ) لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس (٧):

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ١٩/٤ ٥ - رقم ٤٠٤٤ ، كتاب الحدود ، باب في الغلام يصيب الحمد ؛ سنن المترمذي ١٤٥/٤ - رقم ١٥٨٤ ، كتاب السير ، باب ما جاء في النزول على حكم . وقال عنه : «حسن صحيح » ؛ سنن ابن ماجه ٢٩/٢ - رقم ٤٤٥ ، باب من لايجب عليه الحد ، كتاب الحدود ، سنن النسائي ١٥٥/٦ رقم ٣٤٣٠ ، كتاب الطلاق ، باب متى يقع طلاق الصبي .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٣٣٨/٧ رقم ١٣٣٩٨ كتاب الطلاق ، باب لا حدّ على من لم يبلغ الحلم ؛ مصنف ابن أبسي شببة ٤٨٥/٩ رقم كتاب الحدود ، باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد .

<sup>(</sup>٣) الفروع ١٥٣/٥ ؛ الإنصاف ٢٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٢٩/٧ ؛ كشاف القناع ١٣،١٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٢٤/٧ ٣-٣٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي ، من كبار التابعين . توفي بالكوفة سنة ١٠٣هـ . شذرات الذهب ١٣٦/١ ؛ العبر ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٦) موضوع . إرواء الغليل ٢١٢/٦ . لم أقف عليه بهذا اللفظ . وعزاه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١٨٣/١ ؛ وتنزيه الشريعة لابن عسراق : والموضوعة ١٨٣/١ ؛ وتنزيه الشريعة لابن عسراق : ٢١٢/١ ؛ وتنزيه الشريعة لابن عسراق : ٢٠١١ ، ولفظه : « قدم وفد عبد القيس على رسول الله - فقال: أيكم يعرف قس بن ساعدة الأيادي ؟ قالوا كلنا نعرفه يا رسول الله قال : فما فعل ؟ قالوا هلك . قال : ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر وهو يخطب الناس ... » .

<sup>(</sup>٧) فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية ، أخت الضحّاك بن قيس ، طلقها زوجها ، وتزولجت أسامة ، كانت من المهاجرات الأوائل . ترجمتها في : الاستيعاب ٣٨٣/١ ؛ الإصابة ٦٩/٨ .

 $_{(()}$  اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك فلا يراك  $_{()}$ 

وقالت عائشة: «كان الرسول المسول المسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد »، متفق عليه (٢)؛ ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب ، كما وجب على النساء ؛ لئلا ينظرن إليهم (٢).

فأما حديث نبهان (٤)، عن أم سلمة قالت: كنت قاعدة عند النبي الله أنا وحفصة ، فاستأذن ابن أم مكتوم ، فقال النبي الله : إنه ضرير لا يصر . فقال : (( أفعمياوان أنتما لا تبصرانه )) . رواه أبو داود (٥).

قال أحمد : « نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث ، والآخر « إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه  $^{(7)}$ . » . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول  $^{(V)}$ .

وقال ابن عبد البر<sup>(A)</sup>: «نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث ،

A supplied to the entire term of the entire term of the entire term.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١١١٥/٢ رقم ١٤٨٠ كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، ابن أم مكتوم عبدالله بن قيس بن زائدة القرشي العامري ، مؤذن رسول الله على استشهد يوم القادسية . ترجمته في : الإصابة ٢١١/٤؛ سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٩٩١/٥ رقم ٢٨٩٦ كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل ؛ وصحيح مسلم ٢) صحيح المعصية فيه أيام العبد .

 <sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٥/٤١؛ معونة أولي النهى ٣١/٧ .

 <sup>(</sup>٤) مولى أم سلمة .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٣٦١/٤ رقم ٣٦١/٤ كتاب اللباس ، ياب قول الله تعالى : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ . سنن المرمذي ١٠٢/٥ رقم ٢٧٧٨ كتاب الآداب ، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال . قال عنه : « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢٤٤/٤ رقم ٣٩٢٨ كتاب العتق ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ؛ وسنن المرمذي ٣٦٢/٥ رقم ٢٦٦١ كتاب البيوع ، باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي . وقال عنه : «هذا حديث حسن صحيح »؛ وسنن ابن ماجه ٨٤٢/٢ رقم ٢٥٢٠ كتاب العتق ، باب المكاتب ؛ والسنن الكبرى للنسائي ٥/٥٣ رقم ٣٢٩٨ رقم ٢٦٢٨ على سيدته ونظره إليها ؛ ومسند أحمد ٢٢١/٦ رقم ٢٦٥٧ ، حديث أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) المغني : ٥٠٧/٩ ؛ معونة أولي النهي ٣١/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٨) أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي ، ولد سنة ٢٦٦هـ ، من أشهر كتبه : " التمهيد "، " الاستذكار "، " الاستذكار "، " الاستيعاب ". توفي سنة ٢٥٥/٣هـ . ترجمته في : شذرات الذهب ٢١٤/٤ ؛ العبر ٢٥٥/٣ .

وحديث فاطمة بنت قيس صحيح ، فالحجة به لازمة ، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي الله المعدد الله أحمد (١) ، وأبو داو د (٢) ، (٣).

# حكم نظر المميِّز إلى المرأة

ر و مميز لا شهوة له - مع امرأة كامرأة ) مع امرأة ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ حَبَاحَ بَعَدُهُنَ طُوافُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٤) وقوله : ﴿ وَإِذَا بَلْغُ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ مَا مُوكِمُ مَا اللّهِ الْأَطْفَالُ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ (٤) وقوله : ﴿ وَإِذَا بَلْغُ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ قَيْلِهِمْ ﴾ (٥) .

فدل على التفريق بين البالغ وغيره، (و) المميز (ذو الشهوة معها) أي المرأة كمحرم ؛ للآية حيث فرق الله بينه وبين البالغ (٢).

#### حكم النظر إلى بنت تسع سنين

وبنت تسع مع رجل كَمَحْرَم ) ؛ لحديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ( $^{(V)}$ ). فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس . فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم ، وكالغلام المراهق مع النساء ( $^{(A)}$ ).

## حكم النظر إلى الخنثى المشكل

( وخنثى مشكل في نظر ) رجل ( إليه كامرأة ) تغليباً لجانب الحظر . قال ( المنقح : ونظره ) أي الخنثى المشكل ( إلى رجل كنظر امرأة إليه ) أي الرجل ، ( و ) نظر خنثى مشكل ( إلى امرأة كنظر رجل إليها(٩) ) تغليباً لجانب الحظر .

3. 大学 1. 数型 1. 数数数数

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣١/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٣٦٢/٤ رقم ٢١١٦ كتاب اللباس، باب قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾. سورة النور : من الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢٣٦/١٦ .

 <sup>(</sup>٤) ٢٤/ سورة النور : من الآية (٥٨) .

<sup>(</sup>٥) ٢٤/ سورة النور : من الآية (٥٩) .

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهي ٣٢/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٢١/١ وقم ٢٤٦ كتاب الصلاة ، باب المرأة تصلى يغير خمار ؛ سنن الترمذي ٢١٥/٢ رقم ٧٥٠ أبواب الصلاة ، باب : ما جاء لاتقبل صلاة الحائض إلا بخمار ، وقال عنه : « حديث حسن » ؛ سنن ابن ماجه ٢١٥/١ رقم ٥٥٠ كتاب الطهارة وسننها ، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار .

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهي ٣٢/٧ ؛ كشاف القناع ٥٠٤٠ .

<sup>(</sup>٩) التنقيح المشبع ص ٢٨٧ .

#### حكم نظر الرجل إلى الغلام

( ولرجل نظر له غلام لغير شهوة ) كالبالغ وإلا لوجب عليه الحجاب كالمرأة . ( ويحرم نظر لها ) أي للشهوة بأن يتلذذ بالنظر إلى أحد ممن ذكرنا . ( أو ) أي ويحرم نظر ( مع خوف ثورانها – إلى أحد ممن ذكرنا – ) من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجته أو سريّته (١)، وحَرَّم ابن عقيل ، وهو ظاهر كلام غيره. والنظر مع شهوة تخنيث وسحاق ، ودابية يشتهيها ولا يعف عنها (٢).

( ولمس كنظر ؛ بل أولى ) ؛ لأنه أبلغ منه . فيحرم اللمس حيث يحرم النظر ، وليس كل ما أبيح نظره لمقتضى شرعي يباح لمسه ؛ لأن الأصل المنع في النظر ، واللمس ، فحيث أبيح النظر للدليله ، بقي ما عداه على الأصل ، إلا ما نُص على جواز لمسه (٣).

#### حكم سماع صوت الأجنبية

( وصوت الأجنبية ليس بعورة ، ويحرم التلذذ بسماعه ) أي صوت المرأة غير زوجته وسريته ( ولو ) كان صوتها ( بقراءة ) ؛ لأنه يدعو إلى الفتنة بها وتقدم أنها تسر بالقراءة حيث سمعها أجنبي . ( و ) يحرم ( خلوة غير محرم ) بذات محرمه ( على الجميع (٤) مطلقاً ) أي بشهوة ودونها . ( كرجل ) واحد يخلو ( مع عدد من نساء ، وعكسه ) بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة .

قال في الفروع: «ولو بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد» ذكره ابن عقيل ، وابن الجوزي وهيخنا (٢)، وقال: « الخلوة بأمرد ومضاجعته كامرأة ، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ،

<sup>(</sup>١) السُريّة : « الأمة ، وتُسَرَّى يَتُسَرَّى : إذا اشترى الأمة للوطء دون الخلمة » . الدر النقي ٦٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ٥/٥٥١ ؛ الإنصاف ٣٠/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٤/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥١ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٣٤،٣٣/٧ ؛ كشاف القناع ١٥/٥ .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: ((أي جميع ماتقدم)).

 <sup>(</sup>٥) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي جمال الدين ، شيخ وقته ، وإمام عصره . من كتبه : زاد المسير ،
 والموضوعات ، والضعفاء . توفي سنة ٩٧٥هـ . ترجمته في: شذرات الذهب ٣٣٩/٤ ؛ ذيل طبقات الحنابلة ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) المراد به شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - فهو شيخ ابن مقلح . راجع الاختيارات ص ٢٠١ ؛ الإنصاف ٣٢/٨

والمقر مَوْلِيّه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث ، ومن عرف بمحبتهم ، أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم (1).

#### حكم النظر إلى الفرج

( ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها ) نصــاً<sup>(۲)</sup>. لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُم ﴾ (٣).

و لحديث بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال قلت يارسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » . رواه الترمذي (0) وحسنه .

ولأن الفرج محل للاستمتاع ، فجاز النظر إليه كبقية البدن (كبنت دون سبع سنين ) وابن دون سبع سنين ؛ لأنه لا حكم لعورتهما .

( وكُره النظر إليه ) أي الفرج ( حال الطمث ) أي الحيض ، يقال : طمثت المرأة تطمث كنصر وسمع ، إذا حاضت فهي طامث ، ويكون أيضاً بمعنى الجماع (^^).

وزاد في الرعاية الكبرى :  $_{(6)}$  وحال الوطء  $_{(8)}$ .

وكره (تقبيله) أي الفرج (بعد الجماع، لا قبله)، قاله القاضي في الجامع (١٠٠). وذكره غيره عن عطاء (١١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن مقلح ٥/١٥٧–١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣) ٣٣/ سورة المؤمنون : الآية (٦) ، ٧٠/ سورة المعارج : الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الملك بَهْز بن حكيم القشيري البصري ، تابعي . توفي سنة ١٤٠هـ . ترجمته في : الاستيعاب ١٨٠/١ ؛ الإصابة ٣٣٠/١ .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٩٧/٥ رقم ٢٧٦٩ كتاب الآداب ، باب ما جاء في حفظ العورة . وقال عنه : « هذا حديث حسن » .

 <sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ، ثم الكوفي ، مفتيها وقاضيها ، الفقيه المقرئ . مات سنة ١٤٨هـ .
 توجمته في : العبر ٢١١/١ ؛ طبقات المفسرين للداودي ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقي ١٣٧/١ كتاب الطهارة ، باب تسرك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف . قال عنه الألباني : «ضعيف » . إرواء الغليل ٢١٣/٦ .

<sup>(</sup>٨) معونة أولى النهى ٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ٣٣/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٦/٧ .

<sup>(</sup>١٠) الإنصاف ٢٣/٨ .

<sup>(</sup>١١) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بسن صفوان المكي ، من أنمة التابعين . توفي سنة ١١٥هـ . توجمته في : شذرات الذهب ١٤٨/١ ؛ طبقات الحفاظ ص ٣٩ .

وكذا سيّد مع أمته المباحة له ) لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها (١)؛ لما تقدم .

والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر ؛ لحديث عائشة قالت : « ما رأيت فرج رسول الله حظيه والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر ؛ لحديث عائشة قالت : « ما رأيته من النبي عليه ولا رآه منى » ؛ ولأنه أغلظ العورة (٢٠).

# ما يبام للسيد النظر إليه من أمته المزوجة

( وينظر ) سيد ( من ) أمته غير المباحة له كـ ( مزوجة و ) ينظر ( مسلم من أمته الوثنية والمجوسية ( ألى غير عورة ) ويحرم نظر إلى ما بين السرة والركبة ؛ لحديث عمـ رو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة [ وفوق  $]^{(6)}$  الركبة فإنه عورة ) . رواه أبوداود () .

ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك ، والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة . ( ومن لا يملك ) من أمة ( إلا بعضها ) ولو أكثرها ( كمن لا حق له ) فيها في تحريم الاستمتاع والنظر ؛ لأن ما حَرَّم الوطء حَرَّم دواعيه .

( وحرم تزيّن ) امرأة ( لمحرم غير زوج وسيد ) لدعائه إلى الافتتان بها .

وكره أحمد مصافحة النساء ، وشدد حتى لمحرم غير أب $^{(V)}$ . وفي الفروع : « ويتوجه : ومحرم  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣٧/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٦١٩/١ رقم ٦٩٢٢ كتاب النكاح ، باب التستّر عند الجماع . قال عنه البوصيري في الزوائـــد : « هذا إسناد ضعيف » ص٢٧٤ رقم ٢٤٢ . ضعفه الألباني في إرواء الغليل ٢١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٣٧/٧ ؛ كشاف القناع ١٧/٥ .

<sup>(\$)</sup> هم قوم يعبدون النور والنار ، والظلمة ، والشمس والقمر ويزعمون أن للكون إلهين . وهمم في بـلاد فـارس ومـا حولها . الملل والنحل للشهرستاني ٢٣٣/١ .

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) سنن أبىي داود ٣٦٢/٤ رقم ٢١١٤ كتاب اللباس ، باب في قوله تعالى : ﴿ وقبل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ . قال عنه الألباني : « حسن » . إرواء الغليل ٢٠٧/٦ .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٣٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٧/٥٥-٣٧ ؛ كشاف القناع ١٥/٥، ١٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن مقلح ٥/٨٥٨.

#### فصل

#### حكم التصريح بخطبة المعتدة

(ويحرم تصريح - وهو) أي التصريح: (مالا يحتمل غير النكاح - بخِطبة معتدة (١) بكسر الخاء، ومثلها مستبرأة (٢) عتقت بموت سيد ونحوه. كقوله: «أريد أن أتزوجك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، أو زوجيني نفسك »؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلا مِر مراه و و مر مرام و من حر مرام على التعريض بنفي الحرج يدل على عناح عليكم فيما عرضتم به من خِطبة النساء ﴾ (٣). إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ؛ ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

( إلا لزوج تحل له ) كالمخلوعة ، والمطلقة دون ثلاث على عوض ؛ لأنه يباح لـه نكاحها في عدتها ، أشبهت غـير المعتدة بالنسبة إليه . فإن وطئت بشبهة أو زناً في عدتها : فالزوج كالأجنبي ؛ لأنها لا تحل له إذاً كالمطلقة ثلاثاً .

( و ) يحرم أيضاً ( تعريض بخِطية رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات ، أشبهت الـتي في صلب النكاح .

( ويجوز ) التعريض بخِطبة معتدة ( في عدة وفاة ) ؛ للآية . ودخل رسول الله على على أم سلمة وهي متأيِّمة من أبي سلمة ، فقال : « لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي » وكانت تلك خطبته . رواه الدارقطني (٤).

وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة .

( و ) يجوز التعريض بخطبة معتدة ( بائن ولو بغير ) طلاق ( ثلاث، وفسخ لعِنَّة أو عيب )؛ لأنها بائن ، أشبهت المطلقة ثلاثاً ، والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ، ولعان ، مما تحرم به أبداً .

( وهي ) أي المرأة ( - في جواب - ) خاطب ( كهو ) أي الخاطب ( فيما يحل ويحرم ) من تصريح وتعريض . فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذاً . ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة .

<sup>(</sup>١) قال في حاشية [ب]: «قال معتدة ولم يقل مطلقة؛ لأن العدة تلزم من غير طلاق ، كالمزني بها ، والموطوءة بشبهة».

<sup>(</sup>Y) الاستبراء : « هو طلب براءة الرحم من الحمل » . المطلع ص (Y)

<sup>(</sup>٣) ٢/ سورة البقرة : من الآية (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٢٢٤/٣ رقم ١٨ كتاب النكاح. قال عنه الألباني : «ضعيف». إرواء الغليل ٢١٦/٦.

( والتعريض ) من الخاطب ( إنــي في مثلـك ) لــ ( راغـب ، ولا تفوتيــني بنفسـك ، وتجيبه : ما يُرغب عنك ، وإن قُضي شئ كان ، ونحوهما ) ، كقوله : إذا حللت فأذنيني ، وما أحوجني إلى مثلك .

وقولها: إن يك من عند الله يمضه (١).

# حكم فِطبة الرجل على فِطبة أخيه

ولما فيها من الإفساد على الأول ، وإيذائه ، وإيقاع العداوة . ( وإلا ) بأن لم يعلم الثاني بإجابة الأول : جاز ؛ لأنه معذور بالجهل . ( أو تبرك ) الأول الخطبة . وكذا لو أخر العقد وطالت المدة وتضررت المخطوبة . ( أو أَذِن ) للثاني في الخطبة جاز ؛ لحديث ابن عمر يرفعه : ( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يـ برك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب » رواه أهمد ، والبخاري ، والنسائي (٣) . ( أو سكت ) الخاطب الأول ( عنه ) : أي الثاني ، بأن استأذن فسكت : ( جاز ) للثاني أن يخطب ؛ لأن سكوته عند استئذانه في معنى البرك . وكذا لو رُدَّ فسكت : ( ولو بعد إجابته . ويكره ردُّه بلا غرض (٤) .

## على من يكون التعويل في الرد والإجابة

( والتعويسل - في رد وإجابة - ) لخطبة ( على ولي مجبر ) وهو الأب ووَصِيه في النكاح ، إن كانت الزوجة حرة ، بكراً ، وكذا سيد أمة بكراً ، أو ثيباً ، فلا أثر لإجابة المجبرة ؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها ؛ لكن إن كرهت من أجابه وليها ، وعيّنت غيره سقط حكم إجابة وليها ؛ لتقديم اختيارها عليه . ( وإلا ) تكن مجبرة ، كحرة ، ثيب ، عاقلة ، تم لها

法院 埃克斯内特罗 多形式螺钉 医二乙酰甲酚

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/٩٥١ ؛ معونة أولي النهي ٢٠٤١/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٨١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٩٧٦/٥ رقم ١٩٧٦ كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيـه حتى ينكح أو يـدع ؛ وسنن النسائي ٧٣/٦ رقم ٣٢٤١ كتاب النكاح ، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٢٦/٦ رقم ٤٧٢٦ مسند عبد الله بن عمر . تحقيق أحمد شاكر ؛ صحيح البخاري ١٩٧٥/٥ رقم ٣٢٤٨ كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ؛ سنن النسسائي ٧٣/٦ رقم ٣٢٤٣ كتاب النكاح ، باب خطبة الرجل إذا توك الخاطب ، أو اذن له .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهي ٣/٧٤،٤٤؛ كشاف القناع ١٩،١٨/٥.

تسع سنين ، فالتعويل في رد وإجابة ( فعليها ) أي المخطوبة دون وليّها ؛ لأنها أحق بنفسها ، فكان الأمر أمرها .

وقد جاء عن عروة (١) أن النبي - عَلَيْ - خَطَبَ عائشة إلى أبي بكر . رواه البخاري مختصراً (٢)، موسلاً (٢).

وعن أم سلمة ، أنه لما مات أبو سلمة ، أرسل إلي رسول الله - يخطبني وأجبته . رواه مسلم (٤) مختصراً .

فإن خطب كافر كتابية: لم تحرم خطبتها على مسلم ، نصاً (٥). قال: « لا يخطب على خطبة أخيه ، ولا يساوم على سوم أخيمه ، إنما هو للمسلمين. ولو خطب على خطبة يهودي أو نصراني، أو ساوم على سومهم ، لم يكن داخلاً في ذلك ؛ لأنهم ليسوا بإخوة للمسلمين »(٦).

( وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من ) شخص ( معين ) مسلم ، ( احتمالان ) أحدهما : تحرم ، كما لو خطب فأجابت . والثاني : لا تحرم ؛ لأنه لم يخطبها أحد. وهما للقاضي (٧).

قال المصنف على هامش نسخته :  $((11)^{(A)})$ 

( ويصح عقد مع خطبة حرُمت ) ؛ لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد ، أشبه ما لـو تقدم عليه تصريحاً أو تعريضاً محرماً (٩).

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - ولد سنة ٢٣هـ ، وتوفي سنة ٤٩هـ ، وقيـل ٩٩ ، وقيـل غير ذلك . ترجمته في : طبقات ابن سعد ١٧٨/٥ ؛ تهذيب التهذيب ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٩٥٤/٥ رقم ٤٧٩٣ كتاب النكاح ، باب تزويج الصغار من الكبار .

 <sup>(</sup>٣) المرسل: «حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم. وحكم المرسل حكم الحديث الضعيف،
 إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ». علوم الحديث ، لابن الصلاح ، ص ٥١-٥٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٦٣٢/٢ رقم ٩١٨ كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة .

<sup>(</sup>٥) الفروع ٥/٩٥١؛ الإنصاف ٣٦/٨.

<sup>(</sup>٦) المغني ٢/٥٧ ؛ معونة أولي النهى ٧/٥٪ .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٣٧/٨ ؛ معونة أولي النهي ٥/٧ ؛ كشاف القناع ٢٠/٥ .

 <sup>(</sup>A) لم أقف عليه في شرح ابن النجار المطبوع.

<sup>(</sup>٩) معونة أولي النهي ٤٥/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٠٠ .

## وقت عقد النكام

( ويُسن ) عقد النكاح ( مساء يوم الجمعة ) ؛ لأنه يوم شريف ، ويوم عيد ، والبركة في النكاح مطلوبة ، فاستحب له أشرف الأيام ؛ طلباً للبركة ، والإمساء بــه أن يكون من آخر النهار .

روى أبو حفص العكبري مرفوعاً :  $((1)^{(1)})$  أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة  $((1)^{(1)})$  ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة  $((1)^{(1)})$  فاستحب العقد فيها ؛ لأنها أعظم للبركة ، وأحرى لإجابة الدعاء فهما .

(و) يُسن (أن يخطب) العاقد (قبله) أي النكاح، وفي الغنية (٢): إن أخرت جاز (٤) . وفي الإنصاف: «قلت: ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد» (٥). ( بخطبة) عبد الله ( ابسن مسعود، وهي ) ما رواه قال: علمنا رسول الله على التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. ( ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ). قال: ويقرأ ثلاث آيات.

مرت و مركز و الله حق تقاتبه و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون (())، ففسرها سفيان الثوري ((): ﴿ اتقوا الله حق تقاتبه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (())، سرو مركز و م

医动脉 医多氯酚 医多类多种 经分配

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ، ومسكت عنه الألباني إرواء العليل ٢٢١١/٦ ، وبنصه . معونة أولي النهى ٧/٥٤ ؛ وكشاف القناع ٢٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) روي عن النبي على أنه قال: « إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجيب لمه » رواه البخاري في صحيحه ٣١٦/١ رقم ٨٩٣ كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر الجيلاني ٩/١ ٤ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : (( إن أخرت جازت )) .

<sup>(</sup>٥) المرداوي ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي ، ولد سنة ٩٧هـ ، ومات بالبصرة سنة ١٦١هـ . ترجمته في : العبر ٢٣٥/١ ؛ طبقات الحفاظ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) ٣/ سورة آل عمران : الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٨) \$/ سورة النساء : الآية (١) .

<sup>(</sup>٩) ٣٣/ سورة الأحزاب : الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي ١١٣/٣ وقم ١١٠٥ كتاب النكاح، باب ما جاء في خُطبة النكاح. وقال عنه: «حديث حسن ».

وروي أن أحمد كان إذا حضر عقد نكاح ، ولم يُخطب فيه بخطبة ابن مستعود قسام وتركهم (١). وهذا على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على إيجابها .

( ويُجزئ ) عن هذه الخطبة (أن يتشهد ويصلي على النبي الله عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: (( الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلاناً يخطب إليكم ، فإن أنكحتموه فالحمد لله ، وإن رددتموه فسبحان الله »(٢).

ولا يجب شئ من ذلك ؛ لما في المتفق عليه : «أن رجملاً قبال للنبي ﷺ : زوجنيها . فقبال رسول الله ﷺ : زوجتكها بما معك من القرآن »(٢).

وعن رجل من بني سُليم قال : ﴿ خطبت إلى النبي ﴿ عَلِي ۗ اَمَامَةُ بَنْتُ عَبِدُ الْمُطلَبِ فَأَنْكُحْنِي، مَنْ غير أَنْ يَتَشْهِد ﴾ . رواه أبوداود (٤٠).

ولا بأس بسعي الأب للأيم ، واختياره الأكفاء ؛ لعرض عمر حفصة على عثمان - رضي الله عنه -( $^{\circ}$ ).

#### التمنئة بالزواج

(و) يُسن (أن يقال لمتزوج: «بارك الله لكما وعليكما ، وجمع بينكما في خير وعافية ») ؛ لحديث أبي هريرة: كان إذا رفأ إنسان – أي إذا تزوج – قال: «بارك الله لك، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية » رواه الخمسة (٢) إلا النسائي وصححه الترمذي .

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/ ١٦١،١٦٠؛ الإنصاف ٨/٨ ؛ معونة أولي النهي ٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ، للبيهقي ١٨١/٧ كتاب النكاح ، باب كيف الخطبة . قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ٢٢١/٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٧٣/٥ رقم ٢٨٤٦ كتاب النكاح ، باب السلطان ولي ؛ لقول النبي ﷺ : « زوجتكها بما معك من القرآن » ؛ صحيح مسلم ١٠٤١/٢ رقم ١٤٢٥ كتاب النكاح ، بـاب الصـداق وجـواز كونـه تعليـم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٩٣/٢ وقم ٢١٢٠ كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح . قــال عنـه الألبـاني : «ضعيـف » . ارواء الغليل ٢٢٢/٦ رقم ١٨٢٤ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩٦٨/٥ رقم ٤٨٣٠ كتاب النكاح ، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢١٣٠ و رقم ٢١٣٠ كتاب النكاح ، باب ما جاء قيما يقال للمتزوج ؛ سنن ابن ماجه ٢١٤/١ رقم ١٩٩٥ كتاب النكاح ، باب ما باب ما النكاح ، باب ما النكاح ، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج . وقال عنه : «حديث حسن صحيح » ؛ مسئد أحمد ٨١/١٧ رقم ٨٩٤٤ ، مسئد أبي هريرة رضي الله عنه . تحقيق أحمد شاكر .

وقال عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف : (( بارك الله لك أولم ولو بشاة  $()^{(1)}$ .

( فإذا زُفَّت ) الزوجة ( إليه ) أي إلى الزوج ، ( قال ) ندباً : ( « اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جَبَلْتها عليه ») ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعاً : « إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً ، فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك » . رواه أبوداود (٢) (٢).

and the first of the common that we have a particular

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٩٥٢/٥ رقم ٤٧٨٥ كتاب النكاح ، باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت ؟ حتى أنزل لك عنها ؛ صحيح مسلم ١٠٤٢/٢ رقم ١٤٢٧ كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٦١٦/٢ رقم ٢١٦٠ كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح ؛ سنن ابن ماجمه ٦١٧/١ رقم ١٩١٨ . محيح الألباني : «حسن » . صحيح سنن ابن ماجه : ٣٢٤/١ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٦/٧ ٤-٩٤؛ كشاف القناع ١٢/٥، ٢٢.

# ( باب رکنی النکاح شروطه )

ركن الشئ جزء ماهيته ، وهي لا تتم بدون جزئها . فكذا الشئ لا يتم بدون ركنه ، وتقدم معنى الركن والشرط (١).

#### ما يتحقق به الإيجاب

(ركناه) أي النكاح أحدهما: (إيجاب) أي اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه (بلفظ: إنكاح، أو) بلفظ (تزويج) يعني بأن يقول أنكحتك فلانة أو زوجتكها (و) قول سيد (لمن يملكها أو) يملك (بعضها) وباقيها حر وتأذن هي، ومُعتق البقية (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه) ثما يأتي مفصلاً. فلا يصح نكاح ثمن يحسن العربية بغير أنكحت أو زوجت؛ لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن.

قال تعالى : ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مَنَ النِّسَاءِ ﴾ (٢). ر سُرُ رَرِّ رَرِّ رَرِّ رَرِّ رَرِّ مِنْهَا وَطَرَا زُوجِناكُهَا ﴾ (٣). وقال : ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَا زُوجِناكُهَا ﴾ (٣).

وأما إيجاب السيد بأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه؛ فلحديث أنس مرفوعاً: ( أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها (

( وإن فتح ولي تاء " زوجتك " فقيل : يصح ) النكاح ( مطلقاً ) أي عالماً كان الولي بالعربية أو جاهلاً بها ، قادراً على النطق بضم التاء أو عاجزاً عنه وأفتى به الموفق (٢).

( وقيل ): لا يصح إلا ( من جاهل ) بالعربية ( و ) من ( عاجز ) عن النطق بضم التاء. قال في شرحه : « وهذا هو الظاهر » (٧). انتهى

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات ١٤٠/١ ، قال وهو لغة : العلامة ، وعرفاً : مالا يوجد المشروط مع عدمه . ولا يلزم أن يوجد عند وجوده .

 <sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء : الآية (٣) .

<sup>(</sup>٣) ٣٣/ سورة الأحزاب : الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٩٥٦/٥ رقم ٢٧٩٨ كتاب النكاح ، بـاب مـن جعـل عتـق الأمـة صداقها ؛ صحيـح مسـلم ١٠٤٥/٢ رقم ١٣٦٥ كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها .

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه ، وذكره في معونة أولي النهى ٧/٧٥ .

<sup>(</sup>٧) ورد في مخطوطة معونة أولي النهي رقم ٨٦/٤٨٩ بمكتبة الحرم المكي ج٣ ، ق٥٠ . وهي ساقطة من المطبوع .

وقطع به في الإقناع<sup>(۱)</sup>. وفي الرعاية<sup>(۲)</sup>: يصح جهلاً أو عجزاً وإلا احتمل وجهين<sup>(۳)</sup>. ( ويصح ) إيجاب بلفظ : ( زُوِّجتَ بضم الزاي وفتح التاء ) أي بصيغة المبني للمفعول؛ لحصول المعنى المقصود به ، لا جوزتك بتقديم الجيم .

وسُئل الشيخ تقي الدين (<sup>٤)</sup> عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم . فأجاب : بالصحة ؛ بدليل قوله : « جوزتي طالق » فإنها تطلق (<sup>٥)</sup>.

#### ما يتحقق به القبول

( و ) الركن الثاني ( قبول بلفظ قبلت ) هذا النكاح ، ( أو رضيت هذا النكاح ، أو قبلت ) فقط ( أو رضيت به (١).

( ويصحان ) أي إيجاب النكاح وقبوله ( من هازل وتلجئةً ) (٧) ؛ لحديث ﴿ ثلاث هزلهن جد ، الطلاق والنكاح ، والرجعة ﴾ . رواه الترمذي (٨).

وعن الحسن قال : قال رسول الله - الله عن نكح لاعباً ، أو طلّق لاعباً ، أو أعتق لاعباً : أو أعتق لاعباً : جاز » (٩).

وقال عمر: ﴿ أَرْبِعُ جَائِزَاتُ إِذَا تَكُلُّمُ بَهِنَ ؛ الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ﴾ (١٠). وقال علي (١١): ﴿ أَرْبِعُ لَا لَعْبُ فَيْهُنَ ؛ الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) شرف الدين موسى الحجاوي ١٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) الرعاية الكبرى ( مخطوط ) ١٤/٣ أ .

٣) بنصه ، الإنصاف ٤٧/٨ ؛ معونة أولي النهي ٧/٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) المراد به شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، من أشهر كتبه : الفتاوى ، شرح العمدة . توفي سنة
 ٧٢٨هـ . انظر : الذيل على طيقات الحنابلة ٣٨٧/١ .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه ، وقد نقله المرداو،ي في الإنصاف ٢٦٨ ؛ معونة أولي النهى ٢/٧ ؛ كشاف القناع ٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن مفلح ٥/١٦٨.

<sup>(</sup>٧) التلجئة : الإكراه . لسان العرب ١٥٢/١ ، مادة (( لجأ )) .

 <sup>(</sup>A) سنن الترمذي ٢٩٠/٣ رقم ١١٨٤ كتماب الطلاق ، باب ما جاء في الجملة والهَول في الطلاق . وقال عنه :
 (( حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الرسول ﴿ عَلَيْهِ ﴿ وَغَيْرُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) مصنف عبد الرزاق ١٣٣/٦ رقم ١٠٢٤٥ كتاب النكاح ، باب ما يجوز الملعب في النكاح والطلاق . قال عنه الألباني في إرواء الغليل ٢٢٧/٦ : « مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن » .

<sup>(</sup>١٠) مصنف عبد الرزاق ١٣٤/٦ رقم ١٠٢٤٨ كتاب النكاح ، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق ؛ مصنف ابن أبي شيبة ١٠٥/٥ كتاب الطلاق ، باب من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب .

<sup>(</sup>١١) قول على ساقط من [جـ] .

<sup>(</sup>١٢) سنن سعيد بن منصور ٣٧٠/١ رقم ١٦٠٩ باب الطلاق لا رُجوع فيه ؛ مصنف عبد الرزاق ٦٣٤/٦ رقسم ١٠٢٤٧ كتاب النكاح ، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق .

( و ) يصحان ( بما ) أي : بأي لفظ ( يؤدي معناهما الخاص بكل لسان ) أي لغة ( من عاجز ) عنهما بالعربية ؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ولا يصحان بما لا يؤدي معناهما الخاص كالعربي إذا عدل عن نكحت أو زوجت إلى غيرهما .

( - ولا يلزمه ) أي العاجز عنهما بالعربية ( تعلم - ) أركانه بالعربية ؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع ، بخلاف تكبير الصلاة ؛ ولأن القصد هنا المعني دون اللفظ المعجز ، بخلاف القراءة ، وإن أَحْسَنَ أحدهما العربية وحده أتى بها ، والآخر بلغته ، وترجم بينهما ثقة ، إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر . ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين .

و ( لا ) يصح إيجاب ولا قبول ( بكتابة و ) لا ( إشارة مفهومة ، إلا من أخرس ) فيصحان منه بالإشارة ، نصاً (١) كبيعه ، وطلاقه ، وإذا صحّا منه بالإشارة فالكتابة أولى ؛ لأنها عنزلة الصريح في الطلاق والإقرار .

( وإن قيل ل ) ولي ( مزوِّج : أزوجت ؟ ) فلانة لفلان ( فقال : نعم ، و ) قيل ( لمتزوِّج: أَقَبِلْت ؟ فقال : نعم : صح ) النكاح ؛ لأن نعم جواب لقوله أزوجت ؟ وأقبلت ؟ والسؤال مضمر في الجواب مُعاد فيه ، فمعنى نعم من الولي زوجته فلانة ، ومعنى نعم من المتزوج : قبلت هذا النكاح ، ولا احتمال فيه فوجب أن ينعقد به . ولهذا كانت صريحة في الإقرار ، بحيث يقطع السارق بها ، مع أن الحدود تدرأ بالشبهات .

( ولا ) يصح نكاح ( إن تقدم ) فيه ( قبول ) على إيجاب ، سواء كان بلفظ الماضي كقوله : تزوجت ابنتك . فيقول : زوجتكها ، أو الأمر كقوله : زوجني ابنتك . فيقول : زوجتكها ؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً ؛ لعدم معناه ، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام . بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة وكل ما أدى معناه ، والخلع ؛ لأنه يصح تعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق (٢).

#### حكم تراذي القبول

图1. 等的 54. 经产品 15. CA 14. CA 15. CA

( وإن تراخى ) قبول عن إيجاب ( حتى تفرقا ) من المجلس ، ( أو تشاغلا بما يقطعه عرفاً : بطل الإيجاب ) ؛ للإعراض عنه بالتفرق ، أو الاشتغال أشبه ما لو رده . فإن طال

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠٥٦/٣ رقم ١٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٣/٧٥-٥٥ ؛ كشاف القناع ٥/٥ ، ٢١ .

الفصل بينهما ولم يتفرقا ولا تشاغلا بما يقطعه : صح العقد ؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس ، وثبوت الخيار في البيع فيه (١).

## حكم جنون الموجب أو إغمائه قبل القبول

( ومن أوجب ) أي صدر منه إيجاب عقد ( – ولو ) كان الإيجاب ( في غير نكاح – ) كبيع وإجارة ( ثم جُنَّ أو أغمي عليه قبل قبول ) لما أوجب ( : بطل ) إيجابه بذلك، ( ك ) بطلانه بـ ( موته ) أو موت من أوجب له ؛ لعدم لـ زوم الإيجاب ، إذ أشبه العقود الجائزة . و ( لا ) يبطل الإيجاب ( إن نام (٢) ) من أوجب عقداً قبل قبوله إن قبله في المجلس ؛ لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة (٣).

#### حكم التزوج بلفظ المبة وبلاممر

( وكان للنبي ﴿ وَاللَّهِ ﴿ وَ مِرْدُورِ مِنْ لَفُظُ الْهُبَةَ ﴾ دون غيره ، كما كان له أن يتزوج بــلا مهر (٤)؛ لقوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهُبُتُ نَفْسُهَا لِلنَّبِي ﴾ (٥) الآية .

<sup>(</sup>١) ولايئبت في النكاح خيار بخلاف البيع ، ولأن النكساح ليس بمعاوضة محضة ، ولأن ثبوت الخيار فيه يقضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ، فكان في فسخه ضرراً بالمرأة ، ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف المهسر ، المغني مع الشرح الكبير ٤٣٢/٧ ، معونة أولي النهى ٥٦/٧ ؛ وكشاف القناع ٥١/٥ .

<sup>(</sup>٢) قال في حاشية المخطوط [ب] : قال القاضي : « المراد بالنوم نوماً يسيراً ، أي لا ينقض الوضوع » .

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهي ٥٦/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٠ .

<sup>﴿</sup>٤) معونة أولي النهى ٧/٥٥ ، ٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) ٣٣/ سورة الأحزاب : الآية (٥٠) .

#### فصل

( وشروطه ) أي النكاح ( خمسة ) :

#### الشرط الأول : تعيين الزوجين

وتقدم بيان الشرط<sup>(۱)</sup>. أحدهما : (تعيين الزوجين) في العقد ؛ لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع (فلا يصح) إن قال الولي : (زوجتك بنتي ، وله) بنت (غيرها حتى يميزها) باسمها كفاطمة أو صفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها كالكبرى أو الطويلة أو يشير إليها إن كانت حاضرة كهذه . (وإلا) يكن له إلا بنت واحدة (فيصح) النكاح بقوله : زوجتك بنتي (ولو سماها بغير اسمها) ؛ لأنه لا تعدد هنا فلا التباس .

( وإن سماها باسمها ) كأن قال : زوجتك فاطمة ، أو الطويلة ( ولم يقــل بنــتي ) لم يصــح العقد لاشتراك هذا الاسم أو هذه الصفة بينها وبين سائر الفواطم والطوال .

(أو قال من له) بنتان (عائشة وفاطمة: زوجتك بنتي عائشة ، فقبل) الزوج النكاح (ونويا) أي الزوج والولي (فاطمة: لم يصح) النكاح ؛ لأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه ، فأشبه ما لو قال: «زوجتك بنتي فقط أو عائشة فقط » ؛ لأن اسم أختها لا يميزها ، بل يَصْرِ َف العقد عنها ، وكذا لو أراد الولي الكبرى والزوج الصغرى . (كمن سمي له في العقد غير مخطوبته ، فقبل يظنها ) أي غير المخطوبة (إياها) أي المخطوبة ؛ لانصراف القبول إلى غير من وجد الإيجاب فيها . فإن لم يظنها إياها صح العقد ().

( وكذا : زوجتك همل هذه المرأة ) فلا يصح ؛ لأن الحمل مجهول ، ولا يتحقق كونه انثى ، ولم يثبت له حكم الوجود ؛ وكذا إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ؛ لأن النكاح لايصح تعليقه (٣).

# الشرط الثاني : رضا الزوجين ، بالقيود المعتبرة

الشرط ( الثاني : رضا زوج مكلف ) أي بالغ عاقل ( ولو ) كان المكلف ( رقيقاً )

<sup>(</sup>١) راجع ص ٦٩ من البحث.

<sup>(7)</sup> قال في حاشية [-]: « لو أصابها جاهلة بالحال أو التحريم فلها المهر ، يوجع به على وليها ، قال أحمد : لأنه غرّه. وتجهز إليه التي طلبها بالصداق الأول ، يعني بعقد جديد ، بعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ممن يحرم الجمع بينهما ، وإن كانت ولدت منه لحقه الولد ، وإن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه ، أو مكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها  $\infty$  .

<sup>(</sup>٣) الفروع ١٦٩/٥؛ الإنصاف ١/٨٥؛ معونة أولي النهى ٩/٧، ، ٢٠؛ كشاف القناع ١٠/٥، ٢٠.

نصاً (١). فليس لسيده إجباره ؛ لأنه يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح ، كالحر ؛ ولأنه خالص حقه ، ونفعه له . فلا يجبر عليه كالحر . والأمر بإنكاحه في قوله تعالى : ﴿ وَأَنكُو الْأَيَامَى مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبادِكُم وَإِمائِكُم ﴾ (٢) مختص بحال طلبه ، بدليل عطفه على الأيامى ، وإنما يزوجن عند الطلب ؛ ولأن مقتضى الأمر الوجوب (٣). وإنما يجب تزويجه إذا طلبه . وأما الأمة فالسيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها ، بخلاف العبد . والإجارة عقد على منافع بدنه ، وسيده يملك استيفاءها بخلاف النكاح .

( و ) رضا ( زوجة حرة عاقلة ثيب : تم لها تسع سنين ) ولها إذن صحيح معتبر ، يشترط مع ثيوبتها ، ويسن مع بكارتها ، نصاً (٤). لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ». قالوا يارسول الله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » متفق عليه (٥).

وخص بنت تسع سنين ؛ لحديث أحمد عن عائشة قالت : « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (7). وروي عن ابن عمر مرفوعاً (7). ومعناه في حكم المرأة ، ولأنها تصلح بذلك للنكاح، وتحتاج إليه ، أشبهت البالغة .

( ويُجبر أب ثيباً دون ذلك ، ) أي تسع سنين ؛ لأنه لا إذن فحا معتبر . ( و ) يحبر أب ( بكراً - ولو ) كانت ( مكلفة - ) ؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وإذنها صماتها » رواه أبوداود ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠٢٣/٣ رقم ١٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ١٤/ سورة النور : الآية (٣٢) . ﴿ وَأَنكُحُوا الأَيَامَى ﴾ ساقطة من [أ] .

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٣٩/٣ .

<sup>.</sup> (٤) مسائل الأمام أحمد برواية ابنه صالح (٤) رقم (٤)

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩٧٤/٥ رقم ١٩٧٤ كتاب النكاح ، باب لايُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ؛ صحيح مسلم ١٠٣٦/٢ رقم ١٤١٩ كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت.

<sup>(</sup>٦) لم يروه أحمد في المسند ، وإنما رواه الترمذي ٤١٨/٣ كتاب النكاح ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ـ

 <sup>(</sup>٧) المغني ٤٠٤/٩ . وقال عنه الألباني : «ضعيف مرفوعاً ، والموقوف علقه البيهقي ، ولم أقف على إسناده » . إرواء
 الغليل ٢٧٩/٦ .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٧٧/٢ رقم ٢٠٩٨ كتاب النكاح ، باب في الثيب ؛ وأخرجه مسلم ١٠٣٧/٢ رقم ١٤٢١ حمد المدين أبي داود ٢٠٣٧/٢ رقم ١٠٣٧/٢ والبكر بالنطق ، والبكر بالسكوت. بلفظ: « والبكر تستأذن في نفسها ».

فقسم النساء قسمين ، وأثبت الحق لإحداهما ، فدل على نفيه عن الأخرى ، وهي البكر ، فيكون وليها أحق منها بها . ودل الحديث على أن الاستثمار هنا ، والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب .

( ويسن استئذانها ) أي البكر إذا تم لها تسع سنين ؛ لما سبق ( مع ) استئذان ( أمها ) ؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً : « آمروا النساء في بناتهن » رواه أبوداود (١).

( ويؤخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر ) ولو بكراً ( كفؤاً ، لا بتعيين أب ) نصاً (٢). فإن عينت غير كفؤ قُدم تعيين الأب . ( - و ) يجبر أب ( مجنونة ولو ) كانت ( بالا شهوة أو ) كانت ( ثيباً أو بالغة - ) ؛ لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها ، بخلاف المجنونة .

( ويزوجها ) أي المجنونة ( مع شهوتها كــل وليٌ ) ؛ لحاجتها إلى النكـاح ؛ لدفع ضرر الشهوة عنها ، وصيانتها عن الفجور ، وتحصيل المهر والنفقة ، والعفاف وصيانة العرض .

وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها ، كتتبعها للرجال وميلها إليهم .

(-e) يجبر أب (-e) ابناً صغيراً (-e) أي غير بالغ ؛ لما روي (-e) ابن عمر زوج ابنــه وهــو صغير ، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً (-e) رواه الأثرم .

وله تزويجه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة .

( و ) يجبر أب ابناً ( بالغاً مجنوناً ) مطبقاً ( أو معتوهاً ( ولو ) كان ( بلا شهوةِ ) ؛ لأنه غير مكلف ، أشبه الصغير .

فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته في الحال وتوقع نظره ، فعند حاجته أولى ، وربما كان النكاح دواءً له ، يرجى به شفاؤه ، وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ . ويأتي أن لــــلأب تزويج ابنه الصغير والمجنون بأكثر من مهر المثل (٥). كتزويج الصغيرة بدون مهر مثلها لمصلحة .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٧٠٥/٢ رقم ٢٠٩٥ كتاب النكاح ، باب في الاستثمار ؛ مسند أهمد ٧٦/٥ رقم ٤٩٠٥ ، (١) وقال عنه أحمد شاكر : « إسناده ضعيف ؛ لإبهام الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أميه » .

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠١١/٣ رقم ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور ٢٣١/٢ رقم ٩٢٥ ، باب الرجل يتزوج المرأة ، فيموت ولم يفرض لها صداقاً . وقال عنه الألباني : « إسناده صحيح » . إرواء الغليل ٢٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) « مطبقاً : أي دائماً ومستمراً » . المطلع على أبواب المقنع ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) راجع ص ١٧٨ من البحث .

( ويزوجهما ) أي الصغير والبالغ والمجنون ( مع عدم أب – ) لهما ( وصيّه ) أي الأب في النكاح . كما يعلم مما يأتي .

وقاله الخرقي<sup>(۱)</sup>، وجزم به الزركشي<sup>(۲)</sup>.

قال في الفروع : (( وهو أظهر  $)(^{(7)})$ ؛ لقيامه مقامه .

( فإن عُدِم ) وصي الأب ( – وثمّ حاجةٌ – ) إلى نكاحهما ( فحاكم ) يزوجهما ؛ لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ، ووصيه . ومن يخسق في الأحيان إذا بلغ ، لا يصبح تزويجه ، إلا ياذنه ؛ لأنه ممكن ، ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره ، كالعاقل ، ومن زال عقله ببرسام (٤) ، أو مرض يرجى زواله فكالعاقل .

( ويصح قبول ) صبي ( مميز لنكاحه ، ياذن وليه ) كتوليه البيع والشراء لنفسه بباذن وليه .

( ولكل وليٌ ) من أب ووصيه ، وبقية العصبات والحاكم ( تزويج بنت تسع فأكثر يإذنها ) نصاً (٥)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (( تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تُكره )) . رواه أحمد (٢). فدل على أن اليتيمة تُزوج ياذنها ، وأن لها إذناً صحيحاً . وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعاً بالاتفاق ، فوجب همله على من بلغت تسعاً جمعاً بين الأخبار .

( وهو ) أي إذنها ( معتبر - ) كما تقدم بيانه . ( ولا ) يزوج غير أب ووصيه ( من

<sup>(</sup>١) أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الجورَقي ، نسبة إلى بيع الحرق ، من مصنفاته : المختصر في الفقه . توفي سنة ٣٣٤ . راجع ترجمته في : شذرات الذهب ٣٦٦/٢ ؛ طبقات الحنابلة ٧٥/٢ . وراجع المسألة في مختصره ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) اين مفلح ٥/١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) قال البهوتي في شرحه ٢/٣ ٤ : « البرسام بكسر الموحدة ، وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل بـــه العقل » . وقال عياض : « هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي » .

وقال في المعجم الوسيط: « البرسام ذات الجنب ، وهو التهاب محيط بالرئة » . ٤٩/١ ، مادة « برسم » .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠١٤/٣ رقم ١٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٢٦٤/١٣ رقم ٢٥١٩ مسند أبي هويرة رضي الله عنه . قال عنه أحمد محمد شاكر : «إسناده صحيح » ؛ سنن أبي داود ٢٠٩٣ رقم ٢٠٩٣ كتاب النكاح ، باب في الاستثمار ؛ سنن المرمذي ٢٠٩٣ ورقم ٢٠٩٠ ورقم ٢٠١٩ كتاب النكاح ، باب إكراه اليتيمة على التزويج ؛ وسنن النسائي ٨٥/٦ كتاب النكاح ، باب في استثمار الثيب في نفسها .

دونها ) أي تسع سنين ( بحال ) من الأحوال ؛ لأنه لا إذن لها ، وغير الأب ووصيه لا إجبار له. ( وإذن ثيب بوطء في قبل — ولو ) كان وطؤها ( زناً ، أو مع عَوْد بكارة — ) بعد وطئها ( الكلام ) ؛ لحديث : ( الثيب تعرب عن نفسها  $)^{(1)}$ ؛ ولفهوم حديث : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت  $)^{(7)}$ ؛ لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذناً لأحدهما ، وجب أن يكون الآخر بخلافه . ( و ) إذن ( بكر — ولو وطئت في دبر — : الصُّمَات ) ؛ لحديث عائشة قلت : ( يارسول الله إن البكر تستحي قال : رضاها صماتها ) متفق عليه ).

( ولو ضحكت ، أو بكت ) كان إذناً ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( تستأمر اليتيمة ، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها ، وإن أبت فلا جواز عليها )(<sup>3)</sup>؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئذان ، فكان ذلك إذناً منها ، كالصمات . والبكاء يدل على فرط الحياء لا الكراهة ، ولو كرهت لامتنعت ، فإنها لا تستحي من الامتناع . ( ونطقها ) أي البكر ( أبلغ ) من صماتها ؛ لأنه الأصل في الإذن ، واكتفي عنه بصمات البكر لاستحيائها .

( ويعتبر في استئذان ) مَن يشترط إذنها ( تسمية الزوج ) لها ( على وجمه تقع المعرفة ) منها ( به ) بأن يذكر لها نسبه ، ومنصبه ، ونحوه مما يتصف به ؛ لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه ، ولا تعتبر تسمية المهر .

( ومن زالت بكارتُها بغير وطء ) كياصبع ، أو وثبة ( فَكَبِكْــرِ ) في الإذن فإذنهـــا صُمَاتها؛ لأن حياءها لا يزول بذلك .

( ويُجبرُ سيد عبداً صغيراً أو مجنوناً ) كابنه وأولى ؛ لتمام ملكه وولايته . ( و ) يجبر

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه 7.7/1 رقم 7.4/1 كتاب النكاح ، باب استثمار البكر والثيب ؛ ومسند الشاميين 7.7/1 رقم 7.7/1 ، حديث عدي بن عميرة الكندي . قال محققه علي محمد جماز : «إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه ، عدي لم يسمع من أبيه » .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٧٤/٥ رقم ٤٨٤٣ كتاب النكاح ، باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ؛ صحيح مسلم ١٠٣٧/٢ رقم ١٤٢٠ كتاب النكاح، باب استثنان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٧٣/٢ رقم ٢٠٩٣ كتاب النكاح ، باب في الاستثمار ؛ سنن الترمذي ٤١٧/٣ رقم ١١٠٩ رقم ١١٠٩ كتاب النكاح ، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ؛ ومسند أهمد ١٣٨/١٩ رقم ١٠١٥١ مسند أبي هريرة رضى الله عنه . قال عنه الحسيني هاشم : «إسناده صحيح ».

سيد (أمةً مطلقاً) أي كبيرة كانت أو صغيرة ، بكراً أو ثيباً ، قناً (١) أو مدبرة (٢) ، أو أم ولد (٣) ؛ لأن منافعها مملوكة له . والنكاح عقد على منافعها أشبه عقد الإجارة ؛ ولذلك ملك الاستمتاع بها ، وبهذا فارقت العبد ؛ ولأنه ينتفع بما يحصل له من مهرها ، وولدها ، ويسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد . وسواء كانت مباحة له ، أو محرمة عليه كأمه أو أخته من رضاع أو مجوسية ونحوها ؛ لأن منافعها له ، وإنما حرمت عليه لعارض . و (  $\mathbf{k}$  ) يجبر سيد ( مكاتباً أو مكاتباً أ و ولو صغيرين ؛ لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ؛ ولذلك  $\mathbf{k}$  يلزمه نفقتهما ، و $\mathbf{k}$  يملك إجارتهما ، و $\mathbf{k}$  أخذ مهر المكاتبة .

( ويعتبر في ) نكاح ( معتق بعضُها : إذنُها وإذنُ معتقها و ) إذن ( مالك البقيةِ ) التي لم تعتق ( كالمشتركين ) في أمة ، فيعتبر لنكاحها إذنهما . ( ويقول كلُّ ) من مالك البعض ومعتق البعض الآخر في المبعضة ، أو من الشريكين في المشتركة : ( زوجتُكها ) ، ولا يقول : زوجتك نصيبي منها ( النكاح لا يقبل التبعيض والتجزئ ، بخلاف البيع والإجارة ( المناع والإجارة ( المناع والإجارة ( المناع والإجارة ) .

<sup>(</sup>١) القن : « هو العبد إذا ملك هو وأبوه  $_{\rm w}$  . الصحاح ، للجوهري 7 + 1187 مادة « قنن  $_{\rm w}$  .

<sup>.</sup>  $\Upsilon$ ۸٦/۹ التدبير : « هو تعليق عتق عبده بموته » . المغني  $\Upsilon$ ۸٦/۹ .

 <sup>(</sup>٣) أم الولد هي : « من ولدت ما فيه صورة ، ولو خفية ، من مالك – ولو بعضها أو مكاتباً ، ولو محرمة عليه – أو
 أبى مالكها : إن لم يكن الابن وطنها » . منتهى الإرادات ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) قال في حاشية [ب]: « والظاهر أنه لابد من وقوع القبول بعد الإيجابين؛ لأن مجموعهما إيجاب واحد ».

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهى ٦١/٧ ؛ كشاف القناع ٢٠٥٠ - ٤٨ .

#### فصل

## الشرط الثالث : الولي وما يتعلُّق به

( الثالث ) من شروط النكاح ( الموليُّ ) نصاً ( ) إلا على النبي اللهُ - ) ؛ لقوله تعالى: ﴿ النبي أُولَ بِالْمُومَنِينَ مِن انْفِسِهِم ﴾ (٢) والأصل في اشتراط المولي حديث أبي موسى مرفوعاً : ﴿ لا نكاح إلا بُولِي » رواه الخمسة إلا النسائي (٣) . وصححه أحمد وابس معين (٤) ، قاله المروذي (٥) (١) .

وعن عائشة مرفوعاً: ﴿ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له › . رواه الخمسة (٧) إلا النسائي . وحكى بعض الحفاظ عن يحيى أنه أصح ما في الباب (٨) و ولأن المرأة مولّى عليها في النكاح ، فلا تليه كالصغيرة . لا يقال يحمل الحديث الأول على نفي الكمال ؛ لأن مقتضاه نفي حقيقة النكاح ، إلا أنه لما لم يمكن ذلك خُمل على نفي الصحة . لا سيما وقد عضده الحديث الآخر ﴿ فنكاحها باطل › . وقوله على أنه الحديث الأورج بغير إذن وليها › ، خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له (٩) ؛ لأن المرأة غالباً إنما تزوج

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٧٣/١ رقم ٤٩٩ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٣١٩ رقم ١٩٩٨ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني ١٩٩١ رقم ٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) ٣٣/سورة الأحزاب: من الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٠٨/ ورقم ٢٠٨٥ كتاب النكاح ، باب في الولي ؛ وسنن ابن ماجه ٢٠٥/١ رقم ١٨٨١ كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا تكاح إلا نكاح إلا نكاح إلا نكاح إلا بولي ؛ سنن الترمذي ٤٠٧/٣ رقم ١١٠١ كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ؛ ومسند أحمد ١٩٧٦٤ وقم ١٩٧٦٩ مسند الكوفيين .

<sup>(</sup>٤) أبوزكريا يحيى بن معين بن عون البغدادي ، انحدث ، توفي سنة ٢٥٨هـ . ترجمته في : تهذيب التهذيب ١٦٥/٤ ، سير أعلام النبلاء ٧١/١١ .

<sup>(</sup>٥) أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج ، من أصحاب الإمام أحمد ، تسوفي سنة ٢٧٥هـ . ترجمته في : طبقات الحنابلة (٦/١ ) المنهج الأحمد ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٦) المغني ٣٤٥/٩ ؛ ومعونة أولي النهي ٧١/٧ ؛ وكشاف القناع ٥/٨٤ .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٢٠٨٢ ه رقم ٢٠٨٣ كتاب النكاح ، باب في الولي ؛ سنن ابن ماجه ٢٠٥/١ رقم ١٨٧٩ كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي ؛ سنن الترمذي ٤٠٧/٣ رقم ١١٠٢ كتاب النكاح ، بـاب لا نكاح إلا بولي ، وقال عنه : «حديث حسن »؛ ومسند أحمد ٢٤٤٢٦ رقم ٢٤٤٢٦ .

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهى ٧٢/٧ .

<sup>(</sup>٩) شرح الكوكب المنير ٣/٤٩٠ .

نفسها بغير إذن وليها . وقوله تعالى : ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنْكُحُن أَزُواجِهِنَ ﴾ (١) لا يمدل على صحة نكاحها نفسها ؛ بل على أن نكاحها إلى الولي ؛ لأنها نزلت في معقل بن يسار (٢) حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي على فزوجها (٣) ، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه الله تعالى على ذلك . وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن .

( فلا يصح ) من امرأة ( إنكاحها لنفسها ) ؛ لما تقدم ( أو ) إنكاحها لـ ( غيرها ) ؛ لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى . ( فيزوّج أمة المحجور عليها ) لصغر أو جنون أو سفه ( وليها في مالها ) لصلحة ؛ لأن الأمة مال ، والمتزويج تصرف فيها . وكذا أمة محجور عليه . ( و ) يزوج أمة ( لغيرها ) أي غير المحجور عليها وهي : المكلفة الرشيدة . ( من يزوج سيدتها ) أي ولي سيدتها في النكاح ؛ لامتناع ولاية النكاح في حقها لأنوثتها، فثبتت لأوليائها كولاية نفسها ؛ ولأنهم يلونها لو عتقت ، ففي حال رقها أولى . ( بشرط إذنها ) أي السيدة في تزويج أمتها ؛ لأنه تصرف في مالها ، ولا يتصرف في مال رشيدة بغير إذنها . ( نطقاً ولو ) كانت سيدتها ( بكراً ) ؛ لأنه إنحا اكتفي بصماتها في تزويج نفسها لحيائها ، ولا تستحي في تزويج أمتها .

( ولا إذن لمولاة معتقة ) في تزويجها ؛ لملكها نفسها بالعتق ، وليست المعتقة من أهل الولاية . ( ويزوجها ) أي العتيقة ( يإذنها ) أي العتيقة ( أقسرب عصبتها ) أي العتيقة نسباً كحرة الأصل ، فإن عدموا فعصبتها ولاءً ، كالميراث ، ويقدم ابن المولاة على أبيها ؛ لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق ، والولاء يقدم فيه الابن على الأب . ( ويجبرها ) أي عتيقة المرأة ( من يجبر مولاتها ) على النكاح ، فلو كانت العتيقة بكراً ولمولاتها أب أجبرها كمولاتها . وفيه نظر ، وذكرت مافيه في شرح الإقناع ( ).

<sup>(</sup>١) ٢/ سورة البقرة : من الآية (٢٣٢) .

 <sup>(</sup>٢) أبو علي معقل بن يسار المزني ، البصري ، مات في آخر خلافة معاوية . له ترجمة في : أسد الغابة ٢٣٢/٥ ؛ سير
 أعلام النبلاء ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٧٢/٥ رقم ٤٨٣٧ كتاب النكاح ، باب : من قال لا نكاح إلا بولي .

<sup>(</sup>٤) منصور البهوتي ٥٠، ٤٩/٥ ، ٥٠ . وقال : «إن كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها ، كما في المنتهى وغيره ، فمعناه أن أب المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر ، قاله الزركشي وهو : بعيد ، وقال عن عدم الإجبار وهو الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما ، قال في الإنصاف : وهو كما قال في الكبيرة ، يعني إذا كانت العتيقة كبيرة لا إجبار بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين » .

#### الأحق بإنكام الحرة

( والأحق بإنكاح حرة ) من أولياء : ( أبوها ) ؛ لأن الولد موهوب لأبيه . قال الله تعالى : ﴿ وَوَهَبنا لَهُ يُحْيَى ﴾ (1) . وإثبات ولاية الموهوب له على الموهوب أولى من العكس ؛ ولأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة ، وتأتي الأمة (٢) ( فأبوه وإن علا ) أي الجد للأب وإن علا فيقدم على الابن وابنه ؛ لأن له إيلاداً وتعصيباً . فقدم عليهما كالأب ، فإن اجتمع أجداد فأولاهم أقربهم كالجد مع الأب . ( فابنها ) أي الحرة ( فابنه وإن نزل ) يقدم الأقرب فالأقرب ؛ خديث أم سلمة فإنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله على شاهد ولا غائب فقالت يارسول الله : ليس أحد من أوليائي شاهداً . قال : « ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك » . فقالت : قم يا عمر فزوج رسول الله - فزوجه . رواه النسائي (٢) .

قال الأثرم: ((قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي - الله أم سلمة أليس كان صغيراً ؟ قال: من يقول كان صغيراً أليس فيه بيان؟ ((أع)). ولأنه عدل من عصبتها فثبت له ولاية تزويجها كأخيها. (فأخ لأبوين ف) أخ (لأب) ؛ لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء. (فابن أخ لأبوين ف) ابن أخ (لأب وإن سفلا) أي ابن الأخ لأبوين ولأب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب (فعم لأبويس و) عم (لأب، شم بنوهما) أي العمين لأبوين ولأب (كذلك) أي وإن سفلوا يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب (ثم أقرب عصبة نسب) كذلك) أي وإن سفلوا يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب (ثم أقرب عصبة نسب) كغم الأب ثم بنيه، ثم عم الجدثم بنيه كذلك وإن علوا (كالإرث) أي ترتيب الولاية بعد الإخوة على ترتيب الميراث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ؛ لأن مبنى الولاية على الشفقة، والنظر، ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم، ولا ولاية لغير العصبات كأخ

<sup>(</sup>١) ٢١/سورة الأنبياء : من الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي ٨١/٦ رقم ٤٣٢٥ كتاب النكاح ، باب إنكاح الإبن أمه . قال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٢٥٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) بنصه ، المغني ٢٥٧/٩، ٣٥٨ ، معونة أولي النهى ٧٧/٧ ؛ كشاف القناع ٥٠/٥ .

لأم وعم لأم وبنيه والخال وأبي الأم ونحوهم. نصاً (١)؛ لقول علي: «إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » يعني إذا أدركن رواه أبو عبيد في الغريب (٢)؛ ولأن من ليس من عصبتها شبيه بالأجنبي منها. (ثم) يلي نكاح حرة عند عدم عصبتها من النسب (المولى المنعمُ) أي المعتق؛ لأنه يرثها ويعقل عنها، فكان له تزويجها، وقدم عليه عصبة النسب كما قدموا عليه في الإرث. (ثم عصبته) أي المولى المعتق بعده (الأقرب) منهم (فالأقرب) كالميراث ثم مولى المولى ثم عصبة النسب عصباته كذلك أبداً. (ثم ) عند عدم عصبة النسب والولاء يلى نكاح حرة (السلطان، وهو: الإمام) الأعظم (أو نائبه)

قال أحمد :  $_{(()}$  والقاضي أحب إلىّ من الأمير في هذا  $_{()}^{()}$ .

( ولو من بغاة : إذا استولوا على بلد ) فيجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى الإمام وقاضيه .

قال الشيخ تقي الدين : « تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً ، فإن أباه حاكم : إلا بظلم ، كطلبه جعلاً لا يستحقه ، صار وجوده كعدمه » (أع) . ( فإن عُلِم الكل ) أي عصبة النسب والولاء والسلطان ونائبه من المحل الذي به الحرة ( زوجها ذو سلطان في مكانها ، كعضل ) أوليائها مع عدم إمام ونائبه في مكانها . والعضل الامتناع من تزويجها . يقال : داء عُضال إذا أعيا الطبيب دواؤه وامتنع عليه . ( فإن تعذر ) ذو سلطان في مكانها ( وكلت ) عدلاً في ذلك الكان يزوجها . قال أحمد في دهقان (٥) قرية يزوج من لا ولي لها : « إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق (١) قاض » (٧)؛ لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية .

**发生物 隐模型医型电影** 

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠١٧/٣ رقم ١٣٩٠ ؛ مسائل الإمام أحمد بروايــــة ابنـــه صــــالــــ ٢٤٠/٢ رقم ٩٧٥ . رقم ٨٢٩ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني ١٩٦/١ رقم ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث ١٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٤٧٤/١ رقم ٥٠٠ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٣١٩ رقم ١١٨٠ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الاختيارات ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) أي رئيسها . كشاف القناع ٥٢/٥ .

<sup>.</sup> (7) الرستاق : (1) الناحية التي هي طرف الإقليم (3) المصباح المنير (3)

<sup>(</sup>٧) معونة أولى النهى ٧/٠ ٨ .

# ولي الأمة

( وولي أمة – ولو ) كانت الأمـة ( آبقـةً – سـيدها ) ؛ لأنـه مالكهـا ولـه التصـرف في رقبتها بالبيع وغيره ، ففي التزويج أولى . ( ولو ) كان السيد ( فاسقاً ) ؛ لأنه يتصرف في ماله ( أو ) كان ( مكاتباً ) إن آذنه سيده في تزويج إمائه(١).

## شروط الولي

( وشُرط في وليٌ ) سبعة شروط : أحدها ( ذكورية ) ؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولايـة على نفسها ففي غيرها أولى . ( و ) الثاني : ( عقلٌ ) فلا ولايـة لمجنون مطبق ، فإن جُن أحياناً أو أغمى عليه ، أو نقص عقله بنحو مرض أو أَحْرَم ، انتظر ، ولا ينعزل وكيله بطريان ذلك .

( و ) الثالث ، ( بلوغ ) ؛ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال ؛ لأنها تنفيـذ تصـرف في حـق غيره ، وغير المكلف مولى عليه لقصور نظره فلا يثبت له ولاية كالمرأة .

قال أحمد : ﴿ لَا يُزَوجُ الغلام حتى يحتلم ليس له أمر ﴾ (<sup>٢)</sup>.

( و ) الرابع : كمال ( حريةً ) ؛ لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما فأولى على غيرهما ( إلا مكاتباً يزوج أمته ) فيصح وتقدم .

الخامس: (واتفاق دين الولي والمولى عليها ، فلا ولاية لكافر على مسلمة ، ولا لنصراني على مجوسية ونحوه ؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب . (إلا أم ولد لكافر أسلمت ) فيزوجها لمسلم لأنها مملوكته ، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها (و) إلا (أمةً كافرةً لمسلم) فله أن يزوجها لكافر ؛ لما تقدم . وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق . (و) إلا (السلطان) فيزوج من لا ولي لها من الكوافر لعموم ولايته على أهل دار الإسلام . وهذه من أهل الدار فثبتت له الولاية عليها كالمسلمة .

و ) السادس ( عدالة ) نصاً ( $^{(7)}$ ؛ لقول ابن عباس : « لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » $^{(2)}$ .

and the second section is a second section of the

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٨٠/٧ ؛ كشاف القناع ٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) المغني ٣٦٧/٩ ؛ الإنصاف ٧٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) مسند الشافعي ٢٢/١-٢٧ كتاب النكاح ، باب فيما جاء في الولي ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٤/٧ كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي .

قال أحمد: (( أصح شئ في هذا قول ابن عباس () () يعني وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها بباطل () () وروى البرقاني () يإسناده عن جابر مرفوعاً: (( لا نكاح إلا ببولي وشاهدي عدل () ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال . ( ولو ) كانت العدالة ( ظاهرةً ) فيكفي مستور الحال كولاية المال ، ( إلا في سلطان ) فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة العدالة للحاجة ( و ) إلا في ( سيلم ) أمة ؛ لأنه يتصرف في ملكه كما لو أجرها .

(و) السابع: (رشلا) لما تقدم عن ابن عباس (وهو) أي الرشد هنا (معرفة الكفء ومصالح النكاح) وليس هو حفظ المال ، فإن رشد كل مقام بحسبه . وعُلم مما سبق أنه لا يشرط كون الولي بصيراً ، ولا كونه متكلماً إذا فهمت إشارته ؛ لقيامها مقام نطقه في جميع العقود . (فإن كان الأقرب) من أولياء الحرة (طفلاً ، أو كافراً ، أو فاسقاً ، أو عبداً ، أو ) اتصف الأقرب بصفات الولاية ؛ لكن (عَضَلَ – بأن منعها كفؤاً رضِيتُه ، ورغب ) فيها (بما صح مهراً . ويفسق ) الولي (به ) أي العضل (إن تكرر) منه (أو غاب) الأقرب (غيبةً منقطعة وهي ) أي الغية المنقطعة : (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) .

قال في الإقناع: «وتكون فوق مسافة القصر» ( أو جُهل مكانه ) أي الأقرب ، ( أو جُهل مكانه ) أي الأقرب ، ( أو تعذرت مراجعته ) أي الأقرب ، ( بأسر أو حبس ) ونحوهما: ( زوّج ) امرأة ( حرة أبعد ) أوليائها ، أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية . أما فيما إذا كان الأقرب طفلاً ، أو كافراً وهي مسلمة ، أو فاسقاً ، أو عبداً ، فلعدم ثبوت الولاية للأقرب ، مع اتصافه بما ذكر ، فوجوده كعدمه ، وأما مع عضل الأقرب ، أو غيبته الغيبة المذكورة ، أو تعذر مراجعته ، فلتعذر

建铁铁矿 医甲基甲基酚 经收益的

<sup>(</sup>١) المغني ٣٦٨/٩ ؛ معونة أولي النهى ٨٢/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٤٥ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ١٢٤/٧ كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي مرشد . وقال عنه : «كذا رواه عدي بن الفضل ، وهو ضعيف والصحيح موقوف » .

 <sup>(</sup>٣) أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي ، الشافعي . توفي سئة ٢٥ ٤هـ . ترجمته في : تاريخ بغداد ٣٧٣/٤ ؛
 سير أعلام النبلاء ٢٤/١٧ ٤ – ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني ٢٦٤/٦ رقم ٢٣٦٦ ؛ مجمع الزوائد ٢٨٦/٤ كتاب النكاح ، بــاب مـا جـاء في الـولي والشهود . وقال عنه : « رواه الطبراني في الأوسط ، من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير ، فإن كـان هــو الواسطي فهو ثقة ، وإلا فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٥) شرف الدين موسى الحجاوي ١٧٣/٣ .

التزويج من جهته ، أشبه ما لو جُنّ، فإن عضلوا كلهم زوجها الحاكم. (و) زوج (أمةً ) غاب سيدها ، أو تعذرت مراجعته بنحو أسر (حاكم) ؛ لأن له النظر في مال الغائب ونحوه (١).

# حكم ما لو زوّج حاكم أو الأبعد ، بلا عذر للأقرب

( وإن زوج ) امرأة ( حاكمٌ ) مع وجود وليها لم يصح ، ( أو ) زوجها ولي ( أبعــد بــلا عذر للأقرب ) إليها منه : ( لم يصح ) النكاح . إذ لا ولاية للحاكم ، والأبعد مع من هو أحق منهما ، أشبها الأجنبي .

( فلو كان الأقرب ) عند تزويج الحاكم أو الأبعد ( لا يعلم أنه عصبة ) ثم علم بعد العقد لم يُعد ( أو ) كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه ولم يعلم ( أنه صار ) أهلاً ببلوغه ونحوه ، ثم علم بعد العقد لم يُعد .

(أو) كان الأقرب مجنوناً مثلاً ولم يعلم عند التزويج أنه (عاد أهلاً بعد منافٍ) كالجنون ، (ثم عُلم) أنه عاد أهلاً قبل تزويجها لم يُعد العقد . (أو استلحق بنتَ ملاعنةٍ أب بعد عقدٍ) وليها عليها : (لم يُعَد ) العقد استصحاباً (٢) للأصل في جميع هذه الصور (٣).

# حكم ولاية الكتابي نكام موليته ومباشرته

national designation of the contract of the co

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٧١/٧–٨٥ ؛ كشاف القناع ٥٣/٥–٥٥ .

<sup>(</sup>٢) « الاستصحاب هو : التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً دليل » . شرح الكوكب المنير . ٤٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٨٦/٧ ؛ كشاف القناع ٥/٥٥ .

<sup>. (£)</sup> ٨/ سورة الأنفال : الآية (٧٣) .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٨٦/٨ ، ٨٧ ؛ معونة أولي النهي ٨٦/٧ ؛ كشاف القناع ٥٥٥،٥٥ .

#### فصل

# بيان أن وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً أو حاضراً وسائر الأحكام التي تثبت له

( ويثبت لوكيل ) ولي ( ماله ) أي الولي : ( من إجبار وغيره ) ؛ لأنه نائبه ، وكذا سلطان وحاكم يأذن لغيره في التزويج . ( لكن : لابد من إذن غير مجبرةٍ لوكيل ) وليها ؛ لأنه نائب عن غير مُجْبر ، فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه .

( فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه ) أي التزويج ، ( بــلا مراجعــة وكيــل لها ) أي لغير المجبرة في التزويج، ( وإذنها له ) أي الوكيل فيه ، أي التزويج . ( بعد توكيله )؛ لأن الذي يعتبر إذنها فيه للوكيل هو : غير ما يُوكِّلُ فيه الموكل ، فهو كالموكِل في ذلك . ولا أشر لإذنها له قبل أن يوكله الولي ، لأنه أجنبي إذاً ، وأما بعده فولي .

( فلو وكّل ولي ) غير مُجبَرة في تزويجها ( ثم أذنت لوكيله ) أي وكيل وليه في تزويجها ، فزوجها : ( صح ) النكاح ، ( ولو لم تأذن للولي ) في التوكيل ، أو التزويج ؛ لقيام وكيله مقامه . ( ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه ) أي الولي من ذكورة ، وبلوغ ، وعقل ، وعدالة ، ورشد ، وغيرها ؛ لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها . ولأنه إذا لم يملك تزويج

<sup>(</sup>١) اسمه أسلم ، وقيل إبراهيم ، كان مولى للعباس فوهبه للنبي ﷺ فاعتقه لما بشره ياسلام العباس ، توفي قبــل قـــل عثمان ، وقيل بعده في أول خلافة على رضي اللـه عنهم . ترجمته في : الإصابة ١٣٥/٧ ؛ أسد الغابة ٥٢/١ .

 <sup>(</sup>٢) سنن النزمذي ٢٠٠/٣ رقم ٢٤٨ كتاب الحج ، باب ما جاء في تزويج المحرم . قال عنه الألباني : «ضعيف » .
 إرواء الغليل ٢٥٢/٦ .

 <sup>(</sup>٣) عمرو بن أمية الضمري ، أسلم عند انصراف المسلمين من أحد ، مات أيام معاوية بالمدينة ، وقيـل سنة ستين .
 ترجمته في : الإصابة ٢٠٣٤ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٢٢/٤ كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها . قال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٢٥٣/٦ .

موليته أصالة ، فلئلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى .

( ويصح توكيل فاسق ونحوه ) كيهودي وكّله مسلم ( في قبول ) نكاح يهوديـة لـه ؛ لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره .

( ويصح توكيله ) أي الولي أن يزوج ( مطلقاً ك ) قوله : ( زوج من شئت ) نصاً (١). وروي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر ، وقال : إذا وجدت كفؤاً فزوجه ولمو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان ، فهي أم عمرو بن عثمان (٢). واشتهر ذلك ولم ينكر ؛ ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً ، كإذن المرأة لوليها . ( ولا يملك ) وكيل ( به ) أي بالتوكيل المطلق في النكاح فجاز مطلقاً ، كاذن المرأة لوليها . ( ولا يملك ) وكيل ( به ) أي بالتوكيل المطلق ( أن يزوجها من نفسه ) كالوكيل في البيع ؛ لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره ، وله تزويجها من أبيه وابنه ونحوهما . ( و ) يصح توكيله ( مقيّداً كزوّج زيداً ) أو زوّج هذا ، فلا يزوج من غيره .

( وإن قال : ) وكيل لوكيله ( زوِّج ) من وكيل خاطب بنتي زيداً ، أو من أحد وكيليه ( أو ) قال خاطب لوكيله في قبول تكاح ( اقبَلْ ) النكاح ( من وكيله ) أي وكيل ولي المخطوبة ( زيدٍ ، أو ) قال خاطب لوكيله : اقبل من ( أحد وكيليه ) وأبهم ، وله وكيلان زيد وعمرو ( فزوّج ) وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين : لم يصح . ( أو قبِل ) وكيل زوج النكاح ( من وكيله ) أي الولي ( عمرو ) في الأخيرتين ( : لم يصح )؛ للمخالفة فيما إذا قال : من أحد وكيليه .

( ويشترط ) لنكاح فيه توكيل في قبول ( قول ولي ) لوكيل زوج ( أو ) قول ( وكيله ) أي الولي ( لوكيل زوج : زوجت فلانة ) بنت فلان ( فلاناً ) ويصفه بما يتميز به ، ( أو ) زوجت فلانة بنت فلان ( لفلان ) ابن فلان . ( أو ) يقول ولي ووكيله ( زوجت موكلك فلاناً فلانة ) بنت فلان ، ولا يقول : زوجتكها ونحوه . ( و ) يشترط ( قول وكيل زوج : قبلته ) أي النكاح ( لموكلي فلان ، أو ) قبلته ( لفلان ) ابن فلان ، فإن لم يقل ذلك : لم يصح النكاح ( الموكلي فلان ، أو ) قبلته ( لفلان ) ابن فلان ، فإن لم يقل ذلك : لم

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠١٠/٣ رقم ١٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أخبار المدينة ، لابن شبّه ٩٨٢/٣-٩٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) قال في حاشية [ب]: « لفوات شرط من شروطه ، وهو تعيين الزوج ، وبهذا يفارق غيره من العقود » ؛ معونة أولى النهى ٩٣-٨٩/٧ ؛ كشاف القناع ٥٩-٥٦٥ .

#### متى يكون وصي الولي في النكام بمنزلته؟

( ووصي ولي – أب أو غيره – ) كاخ وعم لغير أم ( في ) إيجاب ( نكاح ) ، وقبوله ( بمنزلته ) أي الموصي ( إذا نصَّ ) الموصي ( له ) أي الوصي ( عليه ) أي النكاح ، فتستفاد ولاية النكاح بالوصية ؛ لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها بعد موته . فإن لم ينص له على النكاح ، بل وصاه على أولاده الصغار ينظر في أمرهم ، لم يملك بذلك تزويج أحمد منهم . وإن قال : وصيت إليك أن تزوجهن من شئت ملك التزويج . ( فيُجبرُ ) وصي ( من يُجبره ) موصى لو كان حياً ( من ذكر وأنشى ) ؛ لقيامه مقامه سواء عين له الزوج أم لا ؛ لأن من ملك التزويج إذا عُين له الزوج ملكه مع الإطلاق . ( ولا خيار ) لمن زوجه وصيى صغيراً من ذكر وأنشى ) ؛ لقيام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل ( ).

· 大学,一个一个一个一个一个一个大概要求,一个的一个企业,这个企业,这个企业的企业的基础,这个不是一个企业,不

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٩٣/٧ ، ٩٤ ؛ كشاف القناع ٥٨/٥ ، ٥٩ .

#### فصل

#### إذا استوى الوليان في الدرجة

( وإن استوى وليّانِ فأكثرُ ) لامرأة ( في درجة ) كإخوة كلهم لأبوين ، أو لأب ، أو بني إخوة كذلك ، أو أعمام ، أو بنيهم ، كذلك : ( صح التزويجُ من كل واحد ) منهم ؛ لوجود سبب الولاية في كل منهم . ( والأولى : تقديم أفضل ) المستويين في الدرجة علماً ، وديناً ليزوج ، فإن استووا في الفضل ( فأسنَّ ) ؛ لأنه عليه السلام لما تقدم إليه محيّصة وحويّصة وعبد الرحمن بن سهل (1) وكان أصغرهم ، فقال النبي على الله المنظر في الحظ .

( وإن تشاحّوا ) أي الأولياء المستوون في الدرجة ، فطلب كل منهم أن يـزوج ( أُقرِع ) بينهم ؛ لتساويهم في الحق ، وتعذر الجمع بينهم . ( فإن سَبَق غيرُ مـن قَرَع ) أي خرجت لـه القرعة ( فزوَّج – وقد أذنت لهم – ) أي لكل واحد منهم : ( صح ) الـتزويج ؛ لصـدوره من ولي كامل الولاية ، ياذن موليته ، أشبه ما لو انفرد بالولاية . ( وإلا ) تأذن لهم بـل لبعضهم ( تعين من أذنت له ) فيزوجها دون غيره . إن لم يكونوا مجبرين كأوصياء بكر جعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به فأيهم عقد : صح . ومن ألْحِقت بأكثر من أب لم يصح تزويجها إلا منهم كالأمة المشتركة (٣).

### حكم ما لو زوّج وليان لاثنين

jerskij<sup>a</sup> unik

<sup>(</sup>١) حويصة بن مسعود بن كعب الأنصاري ، ترجمته في : الإصابة ١٤٣/٢ ، ومحيصة بن مسعود بن كعب الأنصـــاري . ترجمته في : الإصابة ٤٥/٦ ، وعبد الرحمن بن سهل بن كعب الأنصاري . ترجمته في : الإصابة ٤١٤/٤ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١١٥٨/٣ رقم ٢٠٠٢ كتاب الجزية والموادعة ، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال
 وغيره ؛ صحيح مسلم ١٢٩٤/٣ رقم ١٦٧٠ كتاب القسامة ، باب القسامة .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٧/٥٩ ، ٩٦ ؛ كشاف القناع ٥٩٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٩٥/٢.

أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر . وإن طلقا لم يحتج للفسخ، فإن عقد عليها أحدهما بعد : لم ينقص بهذا الطلاق عدده ؛ لأنه لم يتعين وقوع الطلاق به ، وإن أقرت بسبق لأحدهما لم يقبل نصاً (١).

( وإن عُلم وقوعهما ) أي العقدين ( معاً ) في وقت واحد : ( بطلا ) أي فهما باطلان من أصلهما ، لا يحتاجان إلى فسخ ولا توارث فيهما .

( ولها ) أي التي زوجها ولياها لاثنين ، ولم يعلم السابق بعينه ( - في غير هذه - ) الصورة وهي : ما إذا علم وقوعهما معا ( نصف المهر ) على أحدهما ( بقرعة ) بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى ؛ لأن عقد أحدهما صحيح ، وقد انفسخ قبل الدخول ، فوجب عليه نصف المهر ، وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شئ لها عليهما .

( وإن ماتت ) في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحها : ( فلأحدهما نصف ميراثها ) إن لم يكن لها ولد ( بقرعة ) فيأخذه من خرجت له القرعة ، ( بـلا يحين ) ؛ لأنه يقول : لا أعرف الحال .

(وإن مات الزوجان) أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما (فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما: فلا إرث لها من الآخر)؛ لأنها مقرة ببطلان نكاحه لتأخره. (وهي تدّعي ميراثها ممن أقرَّت له) بالسبق؛ لتضمنه صحة نكاحه. (فإن كان ادعى ذلك) أي السبق (أيضاً) قبل موته (دُفع إليها) إرثها منه. (وإلا) يكن ادعى ذلك قبل موته (فلا) يدفع إليها شئ (إن أنكر ورثتُه) سبقه. ولها تحليفهم أنهم لا يعلمون أنه السابق، فإن نكلوا(٢) قضى عليهم.

( وإن لم تكن ) المرأة ( أقرَّت بسبُقِ ) لأحدهما : ( ورثت من أحدهما بقرعةِ ) بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه . روى حنبل عن أحمد : « في رجل له ثلاث بنات : زوج إحداهن من رجل ثـم مـات الأب ، ولم يعلـم أيتهـن زوج ؟ يقـرع فـأيتهن أصابتهـا القرعة فهي زوجته ، وإن مات الزوج فهي التي ترثه (7).

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/٥٨٠ ؛ والإنصاف ٩٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) النكول : « الامتناع ، وذلك بأن يرجع عن شئ قاله ، أو عدو قاومه ، أو شهادة أرادها ، أو يمين تعين عليه أن يحلفها  $_{\rm N}$  . المطلع ص  $_{\rm N}$  .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤٣٤/٩؛ معونة أولي النهي ٩٦/٧، ٩٧؛ كشاف القناع ٥٩/٥، ٦٦.

#### حكم من زوج عبده الصغير بأمته ، ونحوه

( ومن زوج عبده الصغير بأمته ) جاز أن يتولى طرفي العقد ، بلا نزاع ، قاله في شرحه (۱)؛ لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن . ( أو ) زوج ( ابنه ) الصغير ونحوه ( ببنت أخيه ) جاز أن يتولى طرفي العقد ، ( أو ) زوج ( وصبي في نكاح صغيراً بصغيرة تحت حجره، ونحوه ) كما لو زوج ابنه بصغيرة وهو وصبي عليها : ( صح أن يتولّى طرفي العقل) . ( وكذا وليّ ) اهرأة ( عاقلة تَحِلُّ له كابن عم ، ومولى ، وحاكم : إذا أذنت له ) بنت عمه أو عتيقته ، أو من لا ولي ها في تزويجها فيصح أن يتولى طرفي العقد ؛ لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ ؟ قالت : نعم ، قال : (قد تزوجتك ) (۱) ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما ، كما لو زوج أمته عبده الصغير . (أو وكلّ زوج وليًا ) لمخطربته أن يقبل له النكاح من نفسه ، فيجوز للولي تولي طرفي العقد ( أو عكسه ) بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه ، فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد . ( أو وكلًا ) أي الزوج والولي رجلاً ( واحداً ) بأن وكله الولي في الإيجاب ، والتور في القبول ، فله أن يتولى طرفي العقد لهما ، ( ونحوه ) أي ما تقدم كأن أذن سيد لعبده والزوج في القبول ، فله أن يتولى طرفي العقد لهما ، ( ونحوه ) أي ما تقدم كأن أذن سيد لعبده الكير أن يتزوج أمته ، أو نحو النكاح من العقود ، كالبيع والإجارة ، فيجوز فيهما تولي طرفي العقد إذا وكل أحد العاقدين الآخر ، أو وكلا واحداً .

(و) لا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول ، بـل و (يكفي زوجت فلانة) بنت فلان (فلاناً) وينسبه بما يتميز به ، وإن لم يقل وقبلت لـه نكاحها ، (أو) يقول (تزوجتها) أي فلانة بنت فلان (إن كان هو الزوج) وإن لم يقل : وقبلت نكاحها لنفسي ، (أو) كان (وكيله) أي الزوج ، فيقول : تزوجتها لموكلي فلان ، أو لفلان بن فـلان ، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها .

( إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَيْن ) إذا أراد تزوجهما ، فلا يتولى طرفي عقدهما . ( إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَيْن ) إذا أراد تزوجهما ) إن لم يكن غيره ؛ ولأن الولي ( فيشترط ) لتزوجه بهما ( وليّ غيره ) إن كان ( أو حاكم ) إن لم يكن غيره ؛ ولأن الولي

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٩٧/٧ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١٩٧٢/٥ كتاب النكاح ، باب إذا الولي هو الخاطب . وأم حكيم بنت قارظ بن خالد بـن عبـد
 بن سويد حليفهم ، زوجة عبد الرحمن بن عوف . راجع : طبقات ابن سعد ٤٧٢/٨ .

اعتبر للنظر للمُولَّى عليه ، والاحتياط له ، فلا يجبوز له التصرف فيما هو مولى عليه ؛ لكان التهمة ، كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه ، فيزوجه ولي غيره ولو أبعد منه إن وجد ، وإلا فالحاكم لتنتفي التهمة . (١)

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٩٧/٧ - ٩٩ ؛ كشاف القناع ٦١/٥ ، ٦٢ .

#### فصل

#### العتق صداق الأمة

( ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذاً ) أي وقت القول ( لو كانت حرةً ) لتدخل الكتابية وتخرج المجوسية ، والوثنية ، والمعتدة ؛ لعدم حل كل منهما له ( من ) بيان لأمته ( قِن ، أو مدبّرة أو مكاتبة ، أو معلق عتقُها بصفة أو أم ولده : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، أو جعلت عتق أمتي صداقها ، أو ) قال : جعلت ( صداق أمتي عتقها ، أو ) قال : رقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو ) قال : ( أعتقتك على أن أتزوجك ، وعتقي ) صداقك ( أو وعتقك صداقك : صح ) العتق والنكاح في هذه الصور كلها(١).

( وإن لم يقل : وتزوجتك أو ) لم يقل و ( تزوجتها ) ؛ لتضمّن قوله وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك . والأصل حديث أنس أن النبي السلام : « أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » . رواه أحمد وأبو داو د والترمذي ، وصححه النسائي (٢).

وعن صفية قالت: «أعتقني رسول الله على وجعل عتقي صداقي »(٣). رواه الأثرم. وله ياسناده عن علي أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها ، فلا بأس بذلك (٤) ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح ، وقد شرطه صداقاً فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح ؛ ليكون العتق صداقاً فيه . وقد ثبت العتق فصح النكاح . وكذا لو قال : أعتقتها أو تزوجتها على ألف ونحوه ، (إن كان الكلام متصلاً) ولو حكماً وكان (بحضرة شاهدين) عدلين . فإن قال : أعتقتك وسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ، أو تكلم بأجنبي ثم قال: وجعلت عتقك صداقك ونحوه ، لم يصح النكاح ؛ لصيرورتها بالعتق حرة ، فيحتاج أن يتزوجها برضاها ، بصداق جديد ، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين ، لقوله عليه السلام :

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١٠١/٧؛ وكشاف القناع ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٢٢/٣ رقم ١١٩٦٣ ؛ وسنن أبي داود ٢٠٥٤ ٥ رقم ٢٠٥٤ كتاب النكاح ، باب في الرجل يعتى أمته ثم يتزوجها ؛ وسنن الترمذي ٢٣٣٤ وقم ١١١٥ كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ؛ وسنن النسائي ١١٤/٦ رقم ٣٣٤٢ كتاب النكاح ، باب التزويج على العتق . وقد سبق تخريجه من الصحيحين ص ٢٩، حيث قال في ذلك الموضع : متفق عليه .

 <sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة ١٥٦/٤ كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق أمته ويجعل عقها صداقها . وقال عنه الهيشمي
 في مجمع الزوائد ٢٨٢/٤ : «رجاله ثقات » . وقال عنه الألباني : «ضعيف » . إرواء الغليل ٢٥٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ٢٧١/٧ رقم ١٣١١٤ كتماب النكاح ، باب عتقها صداقها ؛ والمصنف لابن أبي شيبة ١٥٦/٤ كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها .

 $^{(1)}$  لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  $^{(1)}$ . ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله  $^{(1)}$ 

( ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق البعض الآخر ) إذا أذنت هي ومعتق البقية .

( ومن طُلِّقت قبل الدخول ) وقد جعل عتقها ، أو عتق بعضها صداقها ( رجع ) معتقها ( عليها بنصف قيمة ما أعتق ) منها نصاً (٢). وإن سقط برضاع أو نحوه ، رجع بكلها وقت عتق ، وتجبر على الإستسسعاء ) أي التكسب ( غير مليئة ) ؛ لتعطيه أو ما بقي منه ؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها، وقد فرض لها ما أعتق منها ، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله ، فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها ؛ لأنه صداقها (٣).

# حكم من أعتقما بسؤالما على أن تنكحه ، ونحوه

( ومن أعتقها ) ربها ( بسؤالها ) عتقها ( على أن تَنكِحه ، أو قال ) لها : ( أعتقتك على ان تنكحيني فقط ) ولم يزد على ذلك ( ورضيت: صح ) العتق . ولم يلزمها أن تنكحه ؛ لأن العتق وقع سلفاً في نكاح ، فلم يلزمها كما لو أسلف حرة ألفاً على أن تتزوجه . ( ثم إن نكحته ) فلا شئ عليها ؛ لأنه قد سُلِم له ما شرطه عليها . ( وإلا ) تنكحه ( فعليها قيمة ما أعتق ) منها كلاً إن كان ، أو بعضاً ؛ لأنه زال ملكه عنها بشرط عوض لم يُسلم له ، فاستحق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع بيد المشتري ، وسواء امتنعت من تزوجه ، أو بذلته ، فلم يتزوجها ، كما هو في الشرح ( أ ) . وتعتبر القيمة وقت الإعتاق ؛ لأنه وقت الإتلاف .

( وإن قال : ) لأمته ( زوجتُك لزيدٍ وجعلتُ عتقـك صداقـك ، ونحوه ) كزوجت أمتي لزيد وعتقها صداقها : صح ، على قياس ما سبق ( أو ) قال لأمته : ( أعتقتك وزوجتـك له ) أي لزيد ( على ألـف و قبِل ) زيد النكاح ( فيهما ) أي الصورتين ( صح ) العتق والنكاح ( كأعتقتك وأكررُيْتُكِ منه ) أي زيد ( سنةً بألف ) فيصح العتق والإجارة ، إن قبلها زيد ، وهو بمنزلة استثنائه الخدمة (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٩ ، وما أخرجه أحمد في مسنده من رواية ابنه عبد اللـه سبق تخريجه ص ٧٩ بلفظ: «لا نكاح إلا بولي».

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠٥٥/٣ رقم ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ١٠٢/٧-١٠٣٠ ؛ كشاف القناع ٦٣/٥ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ٧/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) مثل أن يقول أعتقتك على خدمة سنة . معونة أولي النهى ١٠٣/٧-١٠٤ ؛ كشاف القناع ٥/٦٠ ، ٦٥ .

#### غصل

# الشرط الرابع : الشمادة على النكام ، والأحكام المرتبطة بما

الشرط ( الرابع : الشهادةُ ) على النكاح احتياطاً للنسب خوف الإنكار ؛ لحديث عائشة مرفوعاً : « لابد في النكاح من حضور أربعة: الولي، والزوج، والشاهدان ». رواه الدارقطني (١٠). وعن ابن عباس مرفوعاً : « البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بيئة » . رواه الترمذي (٢٠).

ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين ، وهوالولد ، فاشترطت فيه الشهادة لنلا يجحده أبوه ، فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود . ( إلا على النبي ﷺ ) إذا نكح أو أنكح ؛ لأمن الإنكار . ( فلا ينعقد ) النكاح ( إلا بشهادة ذكرين : بالغين عاقلين ، متكلمين ، سميعين ، مسلمين ، ولو أن الزوجة ذمية ، عدلين ولو ظاهراً ) ؛ لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره ؛ ولذلك يثبت بالاستفاضة فإذا حضر من يشتهر بحضوره : صح .

( فلا يُنقض لو بانا ) أي الشاهدان ( فاسقيْن ) ؛ لوقوع النكاح في القرى والبوادي ، وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة ، فاعتبار ذلك يشق ، فاكتفي بظاهر الحال فيه . قلت : (( وكذا لا ينقض إن بان الولي فاسقاً )()). ( غير متهميْن لرحم ) بأن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين أو الولي . فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ، ولا ابنها وابنه فيه ، وكذا أبو الزوج وجده ، وابنه وابن ابنه وإن نزل ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه . ولا يشترط كون الشاهدين بصيريْن فتصح ( ولو أنهما ضريران ) ؛ لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة ) . ويعتبر أن يتيقين الصوت ، بحيث لا يشك في العاقدين كما يعلمه من رآهما . ( أو ) أي ولو أن الشاهدين ( عدوا الزوجين أو ) عدوا ( أحدهما أو ) عدوا ( الوليّ ) ؛ لأنه ينعقد بهما نكاح غير هذين الزوجين ، فانعقد به نكاحهما ، كسائر العدول .

( ولا يبطله ) أي العقد ( تواص بكتمانه ) ؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً ، ويكره كتمانه قصداً ، ولو أقر رجل وامراة أنهما متناكحان بولي وشاهدي عدل مبهمين ثبت النكاح

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ٢٢٤/٣، ٢٢٥ رقم ١٩ كتاب النكاح. قال عنه الألباني: « ضعيف ». إرواء الغليل ٢٦١/٦.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٤١١/٣ رقم ١١٠٣ كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة . قال عنه الـترمذي : « هـذا حديث غير محفوظ » .

 <sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٦٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) فاض الحديث أو الخبر ذاع وانتشر ، وحديث مستفيض : ذائع . لسان العرب ٢١٢/٧ ، مادة (( فاض )) .

يإقرارهما .

( ولا تشترط الشهادة بخلوها ) أي الزوجة ( من الموانع ) للنكاح كالعدة والردة ؛ لأن الأصل عدمها . ( أو ) أي ولا يشترط الشهادة على ( إذنها ) لوليها في العقد اكتفاء بالظاهر . ( والاحتياط الإشهاد ) لخلوها من الموانع ، ويإذنها قطعاً للنزاع .

( وإن ادعى زوج إذنها ) لوليها في العقد ( وأنكرت ) الزوجة إذنها لوليها ( صُدقت قبل دخول ) زوج بها مطاوعة؛ لأن الأصل عدمه. و( لا ) تصدق في إنكارها الإذن ( بعده ) أي الدخول بها مطاوعة ؛ لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها(١).

#### الشرط الخامس : كفاءة الزوج ، وبيان أنما شرط للصحة أو اللزوم

الشرط ( الحنامس : كفاءة زوج ، على رواية ) وهي المذهب عند أكثر المتقدمين (٢) ( فتكون ) الكفاءة ( حقاً للمه تعالى ولها ) أي الزوجة ، ( والأوليائها كلّهم . ف ) على هذه الرواية ( لو رضيت ) امرأة ( مع أوليائها ب ) تزويج ( غير كفؤ : لم يصح ) النكاح ؛ لفوات شوطه .

( ولو زالت ) الكفاءة ( بعد عقد : فلها - فقط - ) دون أوليائها ( الفسخ ) كعتقها تحت عبد . قيل لأحمد : فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما ؟ قال استغفر الله (٣). فالمعتبر على هذه الرواية وجودها حال العقد . واحتج لهذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها ؛ لئلا تضعها في غير كفؤ ، فبطل العقد لتوهم العار ، فهاهنا أولى ؛ ولما فيه من حق الله تعالى .

( وعلى ) رواية ( أخرى أنها ) أي الكفاءة ( شرط للزوم ) أي لزوم النكاح ، ( لا للصحة ) أي صحة النكاح ، وهي المذهب عند أكثر المتأخرين (٤)، وقول أكثر أهل العلم (٥).

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي ١٠٥/٧-١٠٠١ ؛ كشاف القناع ٥/٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف 1.00/1: «هي شرط لصحة النكاح ، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين ، قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور ، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين ، وصححه في المذهب ، ومسبوك المذهب ، والحلاصة قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقطع به الخرقي ، وقدمه في الهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وهو من مفردات المذهب  $\infty$ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ١٨٩/٨ ، ١٩٠ ؛ معونة أولي النهي ١٠٧/٧ .

<sup>(\$)</sup> قال في الإنصاف ١٠٦/٨ : « وعنه : ليست شرطاً – يعني للصحة – بل شرط في اللزوم ، قال المصنف هنا : وهو أصح . وهو المذهب عند أكثر التأخرين واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف ، وابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور . قال في الوعايتين : وهي أولى للآثار ، وقدمه في المحسور والفروع . قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه » .

<sup>(</sup>٥) منهم أبوحنيفة ، ومالك ، والشافعي . انظر : فتح القدير ٢١٧/٢ ؛ بداية المجتهد ٢١٤/٢ ؛ الأم ١٥/٥ .

لما روت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماً ، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار . رواه البخاري ، والنسائي ، وأبوداود (١) .

ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها ، فإذا رضوا به : صح ؛ لأنه إسقاط لحقهم ولا حجر فيه عليهم . ( فيصحُّ ) النكاح مع فقد الكفاءة ، ( ولمن لم يبرض ) بغير كفؤ بعد عقد ( من امرأة وعصبة ، حتى من يَحدُثُ ) من عصبتها ( الفسخ ) ؛ لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ، ( ف ) يجوز أن ( يفسخ أخ مع رضا أب ) ؛ لأن العار في تزويج غير الكفؤ عليهم أجمعين .

( وهو ) أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة ( على التراخي ) ؛ لأنه لنقبص في المعقود عليه ، أشبه خيار العيب . ( فلا يسقُطُ إلا بإسقاط عصبة ، أو ما يدُلُّ على رضاها ) أي الزوجة ( من قول وفعل ) كأن مكنته عالمة بأنه غير كفؤ . ويحرم تزويج امرأة بغير كفؤ بلا رضاها ، ويفسق به الولي (٣٠).

#### حقيقة الكفاءة

( والكفاءة : ) لغة المماثلة والمساواة . ومنه حديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » أي تتساوى ، فدم الوضيع منهم كدم الرفيعُ، وهنا ( دين ، فلا تُزوجُ عفيفةٌ ) عن زنا ( بفاجر ) أي فاسق بقول ، أو فعل أو اعتقاد ؛ لأنه مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته . فليس كفؤاً لعدل ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كُمْنَ كَانَ فُاسِقاً لاَ يَسْتُوونَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ١٩٥٧/٥ رقم ٤٨٠٠ كتاب النكاح ، باب الأكفاء في المدين ؛ سنن النسائي ١٠٤/٦ كتـاب النكاح ، باب رضاع الكبير ؛ سنن أبي داود ٤٩/٢ دوم ٢٠٦١ كتاب النكاح ، باب من حرَّم به .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١١١٤/٢ رقم ١٤٨٠ كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها . ولم يروه البخاري .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٠٧/٧ - ١١٠ ؛ كشاف القناع ٥٧٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ١٨٣/٣ رقم ٢٧٥١ كتاب الجهاد ، باب في السرية ؛ سنن النسائي ٢٠/٨ رقم ٢٧٣٤ كتاب الديات ، القسامة ، باب المقود بين الأحرار والمماليك في النفس ؛ سنن ابن ماجه ٨٩٥/٣ رقم ٣٦٨٣ كتاب الديات ، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ؛ مسند أحمد ١٦٨/١ رقم ٣٦٩٢ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال عنه أحمد شاكر : «إسناده صحيح » .

<sup>(</sup>٥) ٣٢/ سورة السجدة : الآية (١٨) .

( ومَنْصِب ، وهو : النسب . فلا تُزوج عربية ) من ولد إسماعيل ( بعجمي ) ولا بولد زنا ، لقول عمر : « لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء » رواه الدارقطني (١).

ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك نقصاً وعاراً . والعرب قريش وغيرهم بعضهم لبعض أكفاء ، وسائر الناس بعضهم أكفاء لبعض .

( وحريَّةٌ ، فلا تُزوجُ حرةٌ ) ولو عتيقة ( بعبد ) ولا بمبعض ، قاله الزركشي (٢)؛ لأنه منقوص بالرق ، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ؛ ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة ، فلا يساوي الحرة لذلك . ( ويصح ) النكاح على الروايتين (٣) ( إن عَتَق ) العبد ( مع قبوله ) النكاح ، بأن قال له سيد : أنت حر مع قبولك النكاح ، أو يكون السيد وكيلاً عن عبده في قبول النكاح . فيقول بعد إيجاب النكاح لعبده : قبلت له هذا النكاح وأعتقته ؛ لأنه لم يمض زمن بعد العقد يمكن الفسخ فيه . وعلم منه أن العتيق كفؤ لحرة الأصل .

( وصناعة غير زريَّةٍ ) أي دنيئة ، ( فلا تُزوج بنت بزَّازٍ ) أي تاجر في البز ، وهو القماش ( بحجام ( $^{(1)}$ ) و ولا ) تزوج ( بنت تانئ صاحب عقار بحائك ( $^{(0)}$ ) و كساح ( $^{(1)}$ ) و نحوه ؛ لأنه نقص في عرف الناس ، أشبه نقص النسب . وفي حديث : « العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً  $^{(V)}$ .

قيل لأحمد : وكيف تأخذ به وأنت تضعّفه ؟ قال : العمل عليه <sup>(٨)</sup>. أي أنه يوافق العرف .

医动脉 医乳球 医二维二氯甲基甲基甲基

<sup>(</sup>١) سنن المدارقطني ٣٩٨/٣ رقم ١٩٥ كتاب النكاح ، باب المهر . قال عنــه الألبـاتي : «ضعيـف » . إرواء الغليــل ٢٦٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الخرقي ٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) أي رواية أن الكفاءة شرط للصحة لا للزوم ، والأخرى أن الكفاءة شرط للزوم .

<sup>(</sup>٤) الحجَّام : « فعَّل من حَجَم يحجم فهو حاجم ، وهو صانع الحجامة ، وهي التشريط ومص الدم بزجاجة ونحوها » . اللدر النقى ٣٥٨/١ ، ٢٠٨٢ .

<sup>(</sup>٥) حاك الثوب إذا نسجه . لسان العرب ١٨/١٠ ؛ تاج العروس ١٣٥/٧ ، مادة  $_{\rm w}$  حاك  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup>٦) « الكساحة مثل الكناسة ، وكساحة البيت : ما كُسح من النزاب فإلقي بعضه على بعض » . لسان العرب « ١٠ الكساحة مثل الكناسة ، وكساحة البيت : ما كسح » .

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى للبيهقي 100/7 كتاب النكاح ، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة ؛ العلل المتناهية 170/7 ، وقال عنه : « هذا الحديث لايصح 3 . وقال عنه الألباني : « موضوع 3 . ارواء الغليل 30/7 .

<sup>(</sup>٨) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٩٣/٢ .

( ويَسار بحسب ما يجب لها (١)، فلا تُنزَوَّج مؤسرة بمعسِر ) ؛ لأن عليها ضرراً في اعساره ، لإخلاله بنفقتها ، ومؤنة أولاده ، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ، ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب . وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة ؛ لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا أمه .

وقد تزوج رسول الله  $=\frac{3}{2}$  بصفية بنت حُبي ، وتسري بالإماء ، وموالي بني هاشم لا يشار كونهم في الكفاءة نصاً (7). وصححه في الإنصاف (7) ، ونقل مهنا(7) أنهم كفؤ هم (9).

<sup>(</sup>١) قال في حاشية [ $\psi$ ] : «أي للمرأة من المهر والنفقة »، وقال ابن عقيل : « بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته » . وقال غيره : « لا يتقدر ذلك بعادتها عند أبيها ؛ لأنه قد يكون مسرفاً ، وقد يكون مقرراً » .

<sup>(</sup>٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرداوي ١٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السُّلَمي ، من كيار أصحاب الإمام أحمد ، وكان الإمام يعرف له حق الصحبة ، ولزمه ٤٣ سنة إلى أن مات . ترجمته في : طبقات الحتابلة ٣٤٥/١ ؛ المنهج الأحمد ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابي هاني ٢٠٠/١ رقم ٢٩٣ ؛ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٩٣/٢.

# ( باب موانع النكاح )

( المحرماتُ في النكاح ضربان ) أي صنفان ( ضرب ) يحرم ( على الأبد . وهن ) أي المحرمات على الأبد ( أقسام ) خمسة .

#### القسم الأول : المحرمات بالنسب

(قسم) يحرمن (بالنسب. وهن سبع: الأم، والجدة لأب) وإن علت (أو) الجدة له (أم وإن علت) ؛ لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيكُمْ أُمُهَاتكُمْ ﴾ (1) وأمهاتك كل من النسبت إليها بولادة ، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك ، أو مجازاً وهي : التي ولدت من ولدتك وإن علت ، ومنه جدتاك أم أبيك ، وأم أمك ، وجدتا أبيك ، وجدتا أمك ، وجدات أجدادك ، وجدات جداتك ، وإن علون ، وارثات كن أو غير وارثات . ذكر أبوهريسرة هاجر أم إسماعيل فقال : رسول الله على أبينا آدم وأمنا حواء »(٣).

( والبنات ) لصلب ( وبنات الولد ) ذكراً كان أو أنثى ( وإن سَفُل ) وارثـات كن أو غير وارثات ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَـاتُكُم ﴾ ( ولو ) كن ( منفيَّات بلعان ، أو ) كن ( من زناً ) ؛ لدخولهن في عموم اللفظ ، والنفي بلعان لا يمنع احتمال كونها خلقت من مائه ، وكذلك يقال في الأخوات وغيرهن ثما يأتي من الأقسام .

ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ونحوها ظاهراً ، وإن كان النسب لغيره .

( والأخت من الجهات الثلاث ) وهي الأخت لأبوين ، والأخت لأب ، والأخت لأم . لقول ه تعالى : ﴿ وَأَخُواْتُكُمْ ﴾ . ( وبنت لها ) أي للأخت مطلقاً ، ( أو ) بنت ( لابنها ) أي

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن ... ﴾ . ٤/سورة النساء : الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥/٥٥٥ رقم ٢٩٩٦ كتاب النكاح ، باب اتخاذ السيراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها ، موقوفاً على أبي هريرة ؛ وصحيح مسلم ١٨٤١/٤ رقم ٢٣٧١ كتاب الفضائل ، باب فضائل إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) قال عنه اللهكتور عبدالله عبدالرحمن الجيرين : « لم أجد هذا الدعاء مسنداً في الكتب المطبوعة » شرح الزركشي ١٤٩٥ . بنصه في : معونة أولي النهى ١١٥/٧ ؛ كشاف القناع ٧٤/٥ .

ابن الأخت ، ( أو ) بنت ( لبنتها ) أي بنت الأخت ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبِنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ .
( وبنت كل أخ شقيق ) أو لأب ، أو لأم ، ( وبنتها ) أي بنت بنت الأخ ، ( وبنت النها – وإن نزلن كلهن ) لقوله تعالى : ﴿ وبنات الأخ ﴾ .

( والعمة ) من كل جهة ( والخالة من كل جهة ، وإن علتا ) أي العمة والخالة ( كعمة أبيه و ) عمة ( أمه )؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَمَاتُكُم وَخَالَاتُكُم ﴾، ( وعمة العم لأب )؛ لأنها عمة أبيه ، و ( لا ) تحرم عمة العم ( لأم ) بأن يكون للعم أخي أبيه لأمه عمة ، فلا تحرم على ابن أخيه ؛ لأنها أجنبية منه . ( و ) كعمة ( الخالة لأب ) فتحرم ؛ لأنها عمة الأم ، و ( لا ) تحرم ( عمة الخالة لأم )؛ لأنها أجنبية منه . ( و ) ك ( خالة العمة لأم ) فتحرم؛ لأنها خالة أبيه . و ( لا ) تحرم ( خالة العمة لأب ) ؛ لأنها أجنبية . ( فتحرم كل نسيبة ) أي قريبة ( سوى بنت عم ، و ) بنت ( عمة ، وبنت خال و ) بنت ( خالة ) وإن نزلن (1)؛ لقوله تعالى : ﴿ وَبَنَاتُ عَمِكُ ﴾ الآية .

## القسم الثاني : من المحرمات على الأبد المحرمات بالرضاع

القسم (الثاني) من المحرمات على الأبد المحرمات: (بالرضاع، ولو) كان الإرضاع ( محرَّماً: كمن أكره) - وفي نسخة أخرى (غصب) - (امرأة على إرضاع طفل) فأرضعته فتحرم عليه لوجود سبب التحريم، وهو: الرضاع. ولا يشترط في سبب التحريم كونه مباحاً، بدليل ثبوت تحريم المصاهرة بالزنا، وكذا لو غصب لبن امرأة وسقاه طفلاً سقياً محرِّماً.

( وتحريمه ) أي الرضاع ( ك ) تحريم ( نسب ) ، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع ، حتى من ارتضعت من لبن ثاب منه من زنا ، كبنته من زنا ، نص عليه في رواية عبدالله (٢)؛ لحديث ابن عباس أنه على أريد على ابنة عمه هزة . فقال : «إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاع ، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم » وفي لفظ « من النسب ». متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١١٥/٧-١١٧ ؛ كشاف القناع ٦٩/٥ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠٣٥/٣ رقم ١٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٦٠/٥ رقم ٢٨١٢ كتاب النكاح ، باب ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ صحيح مسلم ١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٦ كتاب الرضاع ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .

وعن على مرفوعاً: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب». رواه أحمد ، والترمذي وصححه (١)؛ ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في قوله تعالى: ﴿ وَأَمُهَا تُكُمُ اللّهُ وَ الْمُهَاتُ وَالْخُواتُ منصوص عليهن في قوله تعالى: ﴿ وَأَمُهَا تُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ وَالْخُواتُ يَدَخَلُنُ فِي لَفُظُ سَائُو المُحْرِمِ الرَّضَاعَة ، وفي العمات والخالات في البنات الرضاعة ، وفي النات الأخ والأخت بناتهما من الرضاعة ، وفي العمات والخالات العمة والخالة من الرضاعة . (حتى في مصاهرة . فتحرم زوجة أبيه ) وزوجة (ولده من رضاع ، ك ) ما تحرم عليه زوجة أبيه وابنه (من نسب وقوله تعالى : ﴿ اللّهُ يَنْ مِنْ السّبِ ) . وقوله تعالى : ﴿ اللّهُ يَنْ مِنْ السّبِ ) من رضاع (و) لا أصلابكم ﴾ احترازاً عمن تبنّاه . و(لا) تحرم على رجل (أم أخيه من رضاع (و) لا أخت ابنه من رضاع ) أي فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع ، وأخيه من نسب ، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب بأبيه وأخيه من رضاع ؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة ، لا في مقابلة من يحرم من النسب ، والشّارع إنما حرم من الرضاع ما حرم النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة (٢).

## القسم الثالث: من المحرمات على الأبد المحرمات بالمعاهرة

( و ) الثانية والثالثة ( حَلائلُ عمودَيْ نسبه ) أي زوجات آبائه وأبنائه ، سميت اموأة

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٤٨/٢ رقم ٢٠٩٦ . قال عنه أحمد شاكر : «إسناده صحيح » ؛ سنن الـ رمذي ٤٥٢/٣ رقم ١١٤٦ كتاب الرضاع ، باب ما جاء يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقال عنه : « حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهى ١١٧/٧–١١٩ ؛ كشاف القناع ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني ٢٠٥/١ رقم ١٠١٣ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق ١٩٢/٧ رقم ١٢٧٣٧ ، كتاب الطلاق ، باب الجمع بسين ذوات الأرحام في ملك اليمين . وقال عنه الألباني ٢٨٥/٦ : « صحيح على شرط البخاري » .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٤٢٥/٣ رقم ١١١٧ كتاب النكاح ، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ، ثـم يطلقهـا قبـل أن يدخـل بها ، هل يتزوج ابنتها أم لا ؟ وقال عنه : « هذا الحديث لا يصـح من قِبَل إسناده » .

الرجل حليلة ؛ لأنها تحل إزار زوجها ، ومحللة له ( ومِثْلُهن ) أي مثل حلائل عمودي نسبه ومثلهن زوجات آبائه وأبنائه (من رضاع. فيحرُمْنَ) أي أمهات زوجته، وحلائل عمودي نسبه ومثلهن من رضاع ( بمجرد عقد ) . قال في الشرح : « لا نعلم في هذا خلافاً » (١) . ويدخل فيه زوجة الجد وإن علا وارثاً كان (٢) أو غيره ، وزوجة الابن ، وزوجة ابنه ، وابن بنته ، وإن نزل وارثاً كان أو غيره . و ( لا ) تحرم ( بناتُهن ) أي بنات حلائل عمودي نسبه ( وأمهاتُهن ) فتحل له ربيبة والده وولده ، وأم زوجة والده وولده وولده أي لقوله تعالى : ﴿ وأُحِلُ لَكُمْ مَا وراء ذَلِكُمْ ﴾ (٤) .

### حقيقة الربائب

(و) الرابعة (الرَّبائبُ . وهن: بناتُ زوجة دخل بها وإن سَفَلْن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَرِبَائِبُكُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّهِي دَخلتم بهون ﴾ . (أو كنّ) بنات (لرَبيبِ أو) كن بنات له (ابن ربيبةٍ) قريبات كن أو بعيدات ، وارثات أو غير وارثات ، في حجره أو لا ؛ لأن الرّبية لا تأثير لها في التحريم . أما قوله تعالى : ﴿ اللَّهِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط ، فلا يصح التمسك بمفهومه . (فإن ماتت) الزوجة (قبل دخول) لم تحرم بناتها ؛ لقوله تعالى : ﴿ فإن لَمْ تَكُونُوا دُخلتُمْ بهِن فَلَا جُناح كُونُوا دُخلتُمْ بهِن فَلَا جُناح كُونُوا دُخلتُمْ بهِن فَلَا جُناح كَالُوجة (بعد خلوة وقبل وطء: لم يحرمن) أي بناتها للآية ؛ والخلوة لا تسمى دخولاً .

( وتحل زوجة ربيب ) بانت منه لزوج أمه ، ( و ) تحل ( بنتُ زوجٍ أم ) لابن امرأته ، ( و ) تحل ( زوجة ربيب ) بانت منه لزوج أمه ، ( و ) يحل ( لأنثى : ابنُ زوجة ابن ) لها ، ( و ) يحل لأنثى ( زوج زوجة أبن ) بأن تتزوج زوج زوجة أبيها ، ( أو ) زوج ( زوجة ابن ) بأن تتزوج زوج زوجة أبيها ، ( أو ) زوج ( زوجة ابن ) بأن تتزوج زوج زوجة ابنها ( ) بأن الأصل في الفروج زوجة ابنها ( ) بلن الأصل في الفروج الحل ( ) إلا ما ورد الشرع بتحريمه ( ) .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٤٧٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب : « وارثات كن » ، والصحيح ما اثبته ، لتمشيه مع السياق .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ١٩/٧ ١٦١٠ ؛ كشاف القناع ٥/١٧ .

<sup>(</sup>٤) ٤/سورة النساء : من الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ١٢١/٧ ، ١٢٢ ؛ كشاف القناع ٥/٢٧ .

<sup>(</sup>٦) أي في المحرمات .

<sup>(</sup>٧) شرح الكوكب المنير ١/٣٢٥.

( ولا يُحرِّمُ) بتشديد الراء وطء ( في مصاهرة إلا تغييب حَشفة (١) أصلية في فرج أصلي ) ظاهره ولو بحائل ( – ولو دبراً ) ؛ لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة فكذا في الزنا . ( أو ) كان الوطء ( بشبهة أو بزناً – بشيوط حياتهما ) أي الواطئ والموطوءة ، فلو أولج ذكره في فرج ميتة ، أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها ، لم يؤثر في تحريم المصاهرة ، ( و ) بشرط ( كون مثلها يَطأ ويُوطأ ) ، فلو أولج ابن دون عشر سنين حشفته في فرج امرأة ، أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع ، لم يؤثر في تحريم المصاهرة ، وكذا تغييب بعض الحشفة ، واللمس ، والقبلة ، والمباشرة دون الفرج ، فبالا يؤثر في تحريم المصاهرة . وجزم به في الإقناع . (٢) ويئاتي في الصداق أنه يحرم كالوطء (٣) ، وإنما كان وطء الشبهة والزنا مُحرماً كالحلال ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكُمُ وَلا المَنكُمُ المُؤكّم ﴾ ونظائره ؛ ولأن ما تعليق من التحريم بالوطء المباح ، تعلق بالوطء المخطور كوطء الحائض .

( ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بـ ) وطء ( امرأة ، فلا يحل لكلٌ من لائط ومَلُوط به أم الآخر ولابنته ) أي الآخر ، لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة ، كوطء المسرأة . قال في الشرح : ( الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة ، فإن هولاء غير منصوص عليهن في التحريم ، فيدخلن في عموم قوله : ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ ؛ ولأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليه ، فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن ، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء ، ومن نكحهن الآباء ، وأمهات النساء وبناتهن ، وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن » ( ه).

# القسم الرابع : من المحرمات على الأبد المحرمات باللعان

القسم ( الرابع: ) من المحرصات على الأبد المحرمة ( باللّعان )(١) نصاّ (٧). ( فمن لاعن

the following the graduate

<sup>(1)</sup> الحشفة: « رأس الذكر » . الدر النقى ٣ / ٧٣١ .

<sup>(</sup>٢) موسى الحجاوي ١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ٤/ سورة النساء : الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ٤٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) قال في حاشية [ب] : « أنما يلحق بذلك في التحريم المؤبد : لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته ، فإنها لا تحل للقاتل أبداً عقوبة ، ولو خبب – أي خدع – رجل امرأة على زوجها يُعاقب عقوبة بليغة ، ونكاحه باطل ، في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويجب التفرقة بينهما ، قاله الشيخ تقى الدين » .

<sup>(</sup>٧) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١٣٥/٣ رقم ١٥٠٨ .

زوجته ولو في نكاح فاسدٍ ) لنفي ولد ، (أو) لاعن زوجته ( بعد إبانةٍ – لنفي ولد : حرُّمت أبداً ، ولو أكذب نفسه ) ويأتي موضحاً في اللعان (١).

# القسم الخامس : من المحرمات إلى الأبد زوجات النبي ﷺ على غيره

القسم ( الخامس : ) من انحرمات على الأبد ( زوجات نبيّنا ) محمد ( الحلية - القسم ( الخامس : ) من انحرمات على الأبد ( ومن أزواجه من بعده أبداً ﴾ (٢)، فيحرمن ( على غيره ) أبداً ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولا أَنْ تَنكِحُوا أَزُواجه من بعده أبداً ﴾ (ولو من فارقها ) في حياته ؛ لأنها من زوجاته . ( وهن أزواجه دنيسا وأخرى ) كرامة له

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ٣٣/ سورة الأحزاب: الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٢٤/٧ .

#### فصل

# المحرمات إلى أمد

( الضرب الثاني ) من المحرمات في النكاح المحرمات ( إلى أمد . وهنَّ نوعان : ) . النوع الأول : المحرمات لأجل الجمع :

وفي رواية أبي داود : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أخيها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » ( $^{(7)}$ ) و لما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب ، وإفضاء إلى قطيعة الرحم المحوم . وعموم قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح .

(و) يحرم الجمع (بين خالتين) كأن تزوج كل من رجلين بنت الآخر ، وتلد له بنتا ، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى لأب . (أو) بين (عمتين) بأن تزوج كل من رجلين أم الآخر ، وولدت له بنتا ، فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم ، فيحرم الجمع بينهما . (أو) بين (عمة وخالة ) كأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها ، وتلد كل منهما بنتا ، فبنت الابن خالة بنت الأب ، وبنت الأب عمة بنت الابن ، فيحرم الجمع بينهما . (أو) بين (امرأتين : لو كان إحداهما ذكراً والأخرى أنشى حرم نكاحه )أي الذكر (لها )أي الأنشى (لقرابة أو رضاع) ؛ لأن المعنى الذي لأجله حرم الجمع ، إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة ؛ لما في الطباع وضاع) ؛ لأن المعنى الذي لأجله حرم الجمع ، إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة ؛ لما في الطباع

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء : من الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٩٦٥/٥ رقم ٢٨٢٠ كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ؛ صحيح مسلم ١٠٢٨/٢ رقم ١٤٠٨ كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها في النكاح .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٠٣٥ رقم ٢٠٦٥ كتاب النكاح ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ؛ سنن الـ رمذي ٢٣٣/٣ رقم ٢٠٢٦ كتاب النكاح ، باب ما جاء لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، وقال عنه : «حسن صحيح » .

 <sup>(</sup>٤) ٤/ سورة النساء : من الآية (٢٤) .

من التنافس والغيرة بين الضرائر ، وألحق بالقرابة الرضاع . لحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »(١).

و ( لا ) يحرم الجمع ( بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ) ولو في عقد واحد ؛ لأنه لو كانت إحداهما ذكراً حلت له الأخرى . والشخص في المثال خال وعم لولدهما ، ولو كان لكل من رجلين بنت ، ووطنا أمة لهما ، فأنْحِق ولدها بهما ، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين ، فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره ابن عقيل (٢) . ( ولا ) يحرم الجمع ( بين مُبَانةِ شخص وبنته من غيرها — ولو في عقد — ) واحد ؛ لأنه وإن حرمت إحداهما على الآخر لو قدرت ذكراً ، لم يكن تحريمها إلا لمصاهرة ؛ لأنه لاقرابة بينهما ولا رضاع .

(و) إن تزوجهما في عقدين (في زمنين: يبطل) عقد (متأخر) ؛ لأن الجمع حصل به (فقط) أي دون الأول ؛ لأنه لا جمع فيه . (ك) عقد (واقع) على نحو أخت (في عدة) الأخت (الأخرى ولو) كانت المعتدة (بائناً) كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث ، أو على عوض ، وكما لو تروج خامسة في عدة رابعة ولو مبانة . (فإن جُهِلَ) أسبق العقدين : (فُسِخا) أي فسخهما الحاكم . إن لم يطلقهما ؛ لبطلان النكاح في إحداهما ، وتحريمها عليه ، ولا تعرف انحللة له فقد اشتبهتا عليه ، ونكاح إحداهما صحيح ، ولا نتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما ، أو فسخ نكاحهما ، فوجب ذلك ، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما . قال في الشرح: «وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ، ويمسكها فلا بأس ، وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها »(").

( والإحداهما ) أي إحدى من يحرم الجمع بينهما إذا عقد عليهما في زمنين وجهل أسبقهما، وطلقهما ، أو فسخ نكاحهما قبل الدخول ( نصف مهرها بقرعة ) بين المرأتين فتأخذه من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٩٦٥/٥ رقم ٤٨٢١ كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ؛ صحيح مسلم ١١٠٧١/٢ رقم ١٤٤٧ كتاب الرضاع ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .

<sup>(</sup>٢) نقله ، الإنصاف ١٢٣/٨ ؛ معونة أولي النهي ١٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٤٨٨/٧ .

تخرج لها القرعة ، وله العقد على إحداهما في الحال إذاً ، وإن أصاب إحداهما أقرع بينهما ، فإن خرجت المصابة ، فلها ما سمي لها ، ولا شئ للأخرى ، وإن وقعت لغير المصابة فلها نصف ما سمي لها . وللمصابة مهر مثلها ، بما استحل من فرجها ، وله نكاح المصابة في الحال لا الأخرى ، حتى تنقضي عدة المصابة ، وإن أصابهما فلإحداهما المسمى ، وللأخرى مهر المثل ، يقترعان عليهما ، ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى .

( ومن ملك أخت زوجته أو ) ملك ( عمتها، أو ) ملك ( خالتها: صح ) ملكه لها؛ لأنه يراد للاستمتاع وغيره؛ ولذلك صح شراؤه أخته من رضاع. ( وحَرُم أن يطأها ) أي التي ملكها ( حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ) ؛ لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما ، وذلك لا يحل؛ لحديث: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين » ( ). ( ومسن ملك أختين أو نحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها ( معاً ) لو في عقد واحد: ( صح ) العقد.

قال في الشرح: ((ولا نعلم خلافاً في ذلك ))(٢)، وكذا لواشترى جارية ووطنها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها ، كشراء المعتدة من غيره ، والمزوجة مع أنهما لا يحلان له . (وله وطء أيهما شاء)؛ لأن الأخرى لم تصر فراشاً ، كما لو ملك إحداهما وحدها. (وتحرم به) أي بوطء إحداهما (الأخرى) نصارً أله ودواعي الوطء كالوطء ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجَمّعُوا بِينَ الأُختِينَ ﴾ (ق) فإنه يعم الوطء والعقد عليهن جميعاً ، كسائر المذكورات في الآية ، يحرم وطؤهن والعقد عليهن ؟ ولأنها امرأة صارت فراشاً ، فحرمت أختها كالزوجة . (حتى يُحرم الموطوءة ) منهما (ياخراج) فا أو لبعضها (عن ملكه ، ولو ببيع للحاجة ) إلى التفريس ، الموطوءة ) منهما (ياخراج) فا أو لبعضها (عن ملكه ، ولو ببيع للحاجة ) إلى التفريس .

( ولا يكفي ) في حِل الأخرى ( مجرَّدُ تحريمٍ ) الموطوءة ؛ لأنه يمين مكفرة ولو حرمها ،

<sup>(</sup>١) ذكره الزيلعي في نصب الراية ١٦٨/٣ ، وقال : «حديث غريب » . وذكره في التلخيص بهذا اللفظ ، وبلفظ : « ملعون من جمع ماءه في رحم أختين » ، وقال : لا أصل له باللفظين ، وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ، وقال ابن عبد الهادي : « لم أجده بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة » . التلخيص الحبير ٣٤٣/٣ – رقم ١٦٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٢/٩٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١٠٧١/٣ رقم ١٤٨٠ ؛ مسائل الإمام أحمد بروايـة ابنـه صـالح ١٩٦/١ رقم ١١٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) ٤/ سورة النساء : من الآية (٢٣) .

إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام . (أو) أي ولا يكفي لحل الأخري (كتابة ) الموطوءة ؛ لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرها . (أو رهن ) ؛ لأن منعه من وطنها لحق المرتهن ، لا لتحريمها ؛ ولهذا يحل له وطؤها ياذنه ، ولأنه يقدر على على فكها متى شاء . (أو بيع بشرط خيار له )أي البائع ، فلا يكفيه ؛ لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع ، وظاهره يكفيه إن كان الخيار لمشتر وحده . (فلو خالف ووطئ ) الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه (لزمه أن يُمسِك عنها )أي الموطوءة أولا والموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه ، المخراج لها أو لبعضها عن ملكه ، (كما تقدم ) ؛ لأن الثانية صارت فراشاً له يلحقه نسب ولدها ، فحرمت عليه أختها ، كما لو وطأها ابتداءً ، وحديث : «أن الحرام لا يحرم الحلال » (() غير صحيح ذكره في الشرح ، وفي شرحه (() . ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطئاً محرماً كفي حيض ونحوه (()).

( فإن عادت ) الأولى ( لملكه ولو ) كان عودها ( قبل وطء الباقية ) في ملكه ( لم يُصِب واحدةً ) منهما ( حتى يُحرِّم الأخرى ) على نفسه كما لولم يخرجها عن ملكه . قال الخب ( ابن نصر الله : إن لم يجب استبراء ) كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول ( فإن وجب ) الاستبراء ( لم يلزم ترك الباقية فيه ) ( فإن وجب ) الاستبراء ( لم يلزم ترك الباقية فيه ) ( فإن وجب ) الاستبراء ( الم يلزم ترك الباقية فيه ) ( فإن وجب ) الاستبراء ( الم يلزم ترك الباقية فيه ) ( في الاستبراء ) الاستبراء .

قال ( المنقح : وهو ) أي قول ابن نصر الله ( حسن ) (٥)؛ لأنها محرمة عليه زمن الاستبراء . ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة لم يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة . ذكره في شرحه (٦). وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع (٧).

( ومن تزوج أخت سريته – ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها –: لم يصح ) النكاح؛

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٤٩٢/٧ ؛ ومعونة أولي النهي ١٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) كإحرام أو صوم فوض .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٣٩/٨ ؛ معونة أولي النهى ١٣٣/٧ ؛ كشاف القناع ٥٨٨٠ .

<sup>(</sup>٥) التنقيح ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهى ١٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٧) للبهوتي ٥/٩٧.

لأنه عقد تصير به المرأة فراشاً ، فلم يجز أن يرد على فراش الأخمت كالوطء . ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها ؛ لأنه يكون للوطء وغيره ، بخلاف النكاح ، ولهذا صح شراء الأختين في عقد ، وشراء من تحرم برضاع أوغيره . (وله) أي المستبرئ (نكاح أربع سواها) أي سوى أخت سريته ونحوها ؛ لأن تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها .

( وإن تزوجها ) أي نحو أخت سريته ( بعد تحريم السرية ) بنحو بيع ( و ) بعد ( استبرائها ، ثم رجعت إليه السرية ) بنحو بيع ( فالنكاح بحاله ) لا ينفسخ بذلك ؛ لصحته وقوته ، ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة ، وتنقضي عدتها ، وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يجرم السرية ، كما تقدم .

( ومن وطئ امرأة بشبهة أو زناً : حرم في ) زمن ( عدتها نكاح أختها ) أو عمتها أو خالتها أو نحوهما ، ( و ) يحرم عليه ( وطؤها ) أي أخت موطوءته بشبهة أو زناً وعمتها ونحوها ( إن كانت زوجة أو أمة ) له ، ( و ) يحرم عليه ( أن يزيد على ثلاث غيرها ) أي الموطوءة بشبهة أو زنا ( بعقل ) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ( أو وطء ) أي لو كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث ، حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا ؛ لئلا يجمع ماؤه في رحم أكثر من أربع نسوة .

( ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها ) كمعتدة من نكاح ، ( إلا من واطئ ) فا بشبهة ، فيحل له أن يتزوجها ؛ لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه ، واشتباه الأنساب ، وهو مأمون هنا ؛ لأن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة ، أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق .

و ( لا ) يحل نكاح موطوءة بشبهة لواطئ كغيره ( إن لزمتها عدة من غيره ) أي الواطئ بشبهة حتى تنقضى العدتان ، كما في المحرر (١) وغيره (٢).

قال ابن نصر الله : « والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه » ، وصاحب المغني أشار إليه (7).

<sup>(</sup>١) مجد الدين أبي البركات ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٣٤/٨.

<sup>(</sup>٣) المغني ٩/٩٪ .

( وليس لحر جمع أكثر من أربع ) زوجات ؛ لأنه - الله عال لغيلان بين سلمة (١) حين أسلم وتحته عشر نسوة : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » . وقال نوفل بين معاوية : « أسلمت وتحتي خمس نسوة » فقال النبي - الله - الله واحدة منهن » . رواهما الشافعي في مسنده (٢) فإذا منع من استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى ، وقوله تعالى : ﴿ فَانْكُوا مَا طَابُ لَكُم مِنْ النّساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ (٦) أريد به التخبير بين اثنين وثلاث وأربع ، كما قال تعالى : ﴿ وَاربع ، كما قال تعالى : ﴿ وَاربع ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَم يَكُن للتطويل معنى ، ومن قال خلاف ذلك فقد جهل اللغة العربية ، ( إلا على النبي - الله تعالى ، ومات عن تسع . حيا له أن يتزوج بأي علد شاء ) تكرمة له من الله تعالى ، ومات عن تسع . ونسخ تحريم المنع ) وهو : قوله تعالى : ﴿ لا يُكُل لك النساء مِن يعد ولا أن تبدل بهين من أزواج ﴾ (٥) بقوله تعالى : ﴿ تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء هي ( ولا لعبد عن من الله : ﴿ تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء هي ( ولا لعبد عمر سأل ) أي زوجتين ؛ لما روى أحمد ياسناده عن محمد بن سيرين (١) « وظاهره أنه جمع أكثر من ثنتين ) أي زوجتين ؛ لما روى أحمد ياسناده عن محمد بن سيرين (١) « وظاهره أنه الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتين وطلاقه اثنتين » (١) وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ، ولم ينكر ، وهو يخص عموم الآية ، مع أن فيها ما يدل على ارادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴿ ولان مبنى النكاح على التفضيل إرادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ ولأن مبنى النكاح على التفضيل إرادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾

<sup>(</sup>١) غيلان بن سلمة بن مغيث بن مالك الثقفي ، أسلم بعد فتــح الطائف ، مـات في آخـر خلافـة عمـر . ترجمتـه في : الاصابة ٥/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي ١٦/٢ رقم ٤٣ ، ٤٤ ؛ ورواه الترمذي ٤٣٥/٣ رقم ١١٢٨ كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة . وقال عنه : « العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا » ؛ ورواه ابن ماجه ٦٢٨/١ رقم ١٩٥٣ كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .

<sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء : من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) ٣٥/ سورة فاطر : من الآية (١) .

<sup>(</sup>a) ٣٣/ سورة الأحزاب: الآيتان (١٥–٥٢).

<sup>(</sup>٦) أبوبكر محمد بن سيرين ، مولى أنس بن مالك ، توفي سنة ١١٠هـ ، وقيل ١٠٩هـ ـ ترجمته في : طبقات ابن ســعد ١٩٣/٧ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) لم يروه أحمد في المسند ، وإنما رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٨/٧ كتاب النكاح ، باب نكاح العبد وطلاقه ؛ وعبد الرزاق في المصنف ٢٧٤/٧ رقم ١٣١٣٥ كتاب النكاح ، باب كم يستزوج العبد ؛ ورواه ابن أبي شيبة ٤/٤ كتاب النكاح ، باب في المملوك كم يتزوج من النساء ؟.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$   $^{1}/_{1}$  سورة النساء : من الآية  $^{(4)}/_{1}$ 

ولهذا فارق النبي عَلَيْتُ فيه أمنه . ( ولمن نصفه حر فأكثر ، جمّع ثـلاث ) زوجـات نصـاً (١)، ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق ، فإن كان دون نصفه حر ، فله نكاح ثنتين فقط .

( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من أربع ، أو عبد واحدة من ثنين ( حرم ) عليه ( تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها ) نصاً (٢٠)؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة ، إذ العدة أثر النكاح ، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعاً بين أكثر ممن يباح له . ( بخلاف موتها ) أي واحدة من نهاية جمعه ، وله نكاح غيرها في الحال ، نصاً (٣)؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر . ( فإن قال : ) مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها ( أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذّبته ) وأمكن انقضاؤها : ( فله نكاح أختها و ) نكاح ( بدلها ) ؛ لأنه لا يقبل قولها عليه ؛ لأنه لا وأمكن انقضاؤها : ( فله نكاح أختها و ) نكاح ( بدلها ) ؛ لأنه لا يقبل قولها عليه ؛ لأنه لا بإرادة من ها في هذه الدعوى بل الحق لله تعالى ، فندينه فيه ونصدقه ؛ ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها . ( وتسقط الرجعة ) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعياً ، مؤاخذة له ياقراره بانقضاء عدتها ، و ( لا ) تسقط عنه ( السكنى و النفقة ) لها إن كانت رجعية مع ياقراره بانقضاء عدتها ، و ( لا ) تسقط عنه ( السكنى و النفقة ) لها إن كانت رجعية مع والأصل معها ، فالقول قولها فيه دونه ، ( و ) لا يسقط ( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لمدة يلحق فيها على ما يأتي تفصيله ( ) ما لم يقبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء ، ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها ؛ لأن إقراره لا يقبل عليها .

 <sup>(</sup>١) القروع ٥/٤/٠ ؛ الإنصاف ١٣١/٨.

 <sup>(</sup>۲) الفروع ٥/٤ ؛ الإنصاف ١٣١/٨ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٢٠٤/٥ ؛ الإنصاف ١٣١/٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح منتهي الإرادات ، للبهوتي ٣٠١ ، ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهى ١٢٧/٧-١٣٨ ؛ كشاف القناع ٥/٤٧-٨٨ .

### فصل

## المحرمات لعارض يزول ، وتفصيل القول في ذلك

(النوع الثاني:) من المحرمات إلى أمد المحرمات (لعارض ينوول. فتحرم) عليه رصوح و سرس شرر / / ره رم و و و المحرم و المرس شرر / / ره و و المحرم و المرس شرر / را و المحرم و المرس شرر / را و المحرم و المرس شرر و المرس شرر و المرس في المحت أيمانكم في المحرم و المرس و المرس و المرس و المرس و المرس و المحلم و المحتدة و المحتدة و المحتدة و يفضي تزوجها إلى اختلاط المياه و الشتباه الأنساب ، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم ، أو من غير و وطء ( المنس المحتدة و المنس المحتدة و المنس وطء مباح أو محرم ، أو من غير و وطء ( المنس المحتدة و المنس وطء مباح أو محرم ، أو من غير وطء ( المنس المحتدة و المنس وطء مباح أو محرم ، أو من غير وطء ( المنس المحتدة و المنس وطء مباح أو محرم ، أو من غير وطء ( المنس المحتدة و المنس وطء مباح أو محرم ، أو من غير وطء ( المنس المحتدة و المنس المحتد و المحتددة و المنس المحتددة و المحتددة و

رم سَارور ( و ) تحرم ( زانية – على زان وغيره – حتى تشوب ) ؛ لقولـه تعـالى : ﴿ والزانيـة لا رم رور روا روم يَنْكِحُهَا إِلّا زَانَ أَو مشركُ ﴾ ( ) لفظه لفظ الخبر ، والمراد النهي ( ) ، وقوله تعـالى : ﴿ والمحصنات مِنَ الْمُومَنَاتِ ﴾ ( ) أي العفائف ، فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : (( أن موثد بن أبي موثد الغنوي (٧) ، كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكية بغي ، يقال لها : عناق ، وكانت صديقته . قال : فجئت النبي الأسارى بمكة ، وكان بمكية بغي ، يقال لها : عناق أ وكانت صديقته . قال : فجئت النبي الأسارى بمكة : يارسول الله : أنكح عناقاً ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : ﴿ وَالزّانِيةُ لا الله وَ وَ الرّائِيةُ لا الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله والله والله والله والله والنسائي (٨).

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء : من الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) ٢/ سورة البقرة : من الآية (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول .

<sup>(</sup>٤) ٢٤/ سورة النور : من الآية (٣) .

<sup>(</sup>٥) شرح الكوكب المنير ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) ٥/ سورة المائدة : من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٧) حليف همزة بن عبد المطلب ، آخى الرسول ﷺ . ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨/٢ .
رأس سنة وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ . ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود ٢٠٥١ رقم ٢٠٥١ كتاب النكاح ، باب في قوله تعالى : ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ ؛ الجامع الصحيح ٣٢٨/٥ رقم ٣١٨٧ كتاب النفسير ، باب تفسير سورة النور . وقال عنه : « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ؛ سنن النسائي ٢٦/٦ رقم ٣٢٢٨ كتاب النكاح ، باب تزويج الزانية .

وتوبة الزانية ( بأن تُراوَد ) على الزنا ( فتمتنع ) نصاً (١)، روي عن عمر وابن عباس : « فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره » ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم أبوبكر وعمسر وابنه وابن عباس وجابر (٢).

وعن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة : « لا تحل لزان بحال  $^{(\Upsilon)}$ ، فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء ، فهو كقولنا .

(و) تحرم عليه (مطلقته ثلاثاً حتى تَنكِحَ زوجاً غيره، و) حتى (تنقضي عدتهما) أي الزانية والمطلقة ثلاثاً من زوج نكحته ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ طَلَقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَى تُنكِحَ زُوجاً عَيْره ﴾ والمراد بالنكاح هنا الوطء ، لقوله حظي الله والمعرفة رفاعة (٥) لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : « لا حتى تذوقي عسيلته »(٢)، وعدة زانية من فراغ وطء كموطوءة بشبهة ، وتنقضي بوضع حملها من زنا إن كان ، ذكر الثانية في الشرح (٧).

( و ) تحرم ( مُحْرِمة حتى تَحِلَّ ) من إحرامها ؛ لحديث عثمان مرفوعاً : « لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يُنكح ولا يُنكح ولا يُخطب » رواه الجماعة ( السخاري ، ولم يذكر الترمذي الخطبة ؛ ولأنه عَارضٌ

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢٠٣/١ رقم ٢٠٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق ۲۰۲/۷ رقم ۱۲۷۸۵ كتاب النكاح ، باب الرجل يزني يامرأة ثم يتزوجها ؛ ومصنف ابـن
 أبي شيبة ۲۵۰/٤ كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٥٥/٧ كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية ؛ مصنف عبد الرزاق ١٠٥/٧ رقم ١٢٧٩٨ كتاب النكاح، باب الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها ؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٩/٤ كتاب النكاح، باب كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها .

<sup>(</sup>٤) ٢/ سورة البقرة : الآية (٢٣٠) .

 <sup>(</sup>٥) رفاعة بن سموأل القرظي ، ويقال رفاعة بن وداعة من بني قريظة ، وهو خال صفية زوجة الرسول رفيجية . ترجمته في:
 الإصابة ٢٩١/٢ ، ٤٩١ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٢٠٣٧/٥ رقم ٢٠١١ ٥ كتاب الطلاق ، باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها ؛ صحيح مسلم ١٠٥٥/١ رقم ١٤٣٣ كتاب النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره .

<sup>(</sup>٧) الشرح الكبير ٢/٧ ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم ٢٠٣٠/٢ رقم ١٠٣٠/٢ كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ؛ سنن أبي داود ٢٠٢/٢ رقم ١٩٩/٣ كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ؛ الجامع الصحيح ١٩٩/٣ رقم ١٩٩٨ كتاب الحج ، باب ها جاء في كراهة تزويج المحرم ؛ سنن ابن ماجه ٢٣٢/١ رقم ١٩٦٦ كتاب النكاح ، باب المحرم . سنن النسائي ١٩٢٥ رقم ٢٨٤٢ كتاب مناسك الحج ، باب النهي عن النكاح للمحرم .

منع الطيب فمنع النكاح كالعدة .

(و) تحرم (مسلمة على كافر حتى يُسلم) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلا تُكْحُوا الْشُركِنُ وَ مَنْ الْ الْكَفَارِ لا هَنْ حَلْ لَمْ الْ الْكَفَارِ لا هَنْ حَلْ لَمْ اللهِ الْكَفَارِ لا هَنْ حَلْ لَمْ اللهُ وَلَا اللهُ الْكَفَارِ لا هَنْ حَلْ لَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا وَلِو اللهُ وَلِو اللهُ وَلِو اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلِو وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا و

# تحريم نكام الكتابية والأمة على النبي صلى الله عليه وسلم

( ومنع النبي - على حكانية و الكراماً له ( كراماً له ( أمة مطلقاً ) أي في كل زمان وعلى كل حمال ، وفي عيون المسائل (١٠): يباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة ، والأول المذهب ، قاله في شرحه (١١).

<sup>(</sup>١) ٢/ سورة البقرة : من الآية (٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) ٢٠/ سورة الممتحنة : من الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٣) ٢/ سورة البقرة : من الآية (٢٢١) .

<sup>(</sup>٤) ٦٠/ سورة الممتحنة : من الآية (١٠) .

 <sup>(</sup>٥) ٥/ سورة المائدة : من الآية (٥) .

<sup>(</sup>٦) المخصص هو : « المُخرِجُ ، وهو إرادة المتكلم الإخراج » . شرح الكوكب المنير ٣٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) بنو تغلب بن وائل بن قاسط ، من ربيعة بن نزار . جمهرة أنساب العرب ص ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٨) فرقة باطنية تؤله الخليفة القاطمي الحاكم بأمر الله، أخذت جل عقائلها عن الاسماعيلية، نشأت في مصر، ثم هـاجرت إلى
 الشام . راجع : محمد أبو زهرة المذاهب الإسلامية ٤٤/١ ؛ عقيدة المدروز عرض ونقض لمحمد أحمد الخطيب .

<sup>(</sup>٩) معونة أولي النهي ١٣٩/٧-٢١٤ ؛ كشاف القناع ٨٢/٥-٨٤.

<sup>(1</sup>٠) تأليف أبي علي بن شهاب العكبري ، متأخر ، ينقل من كلام القاضي وأبي الخطاب . ترجمته في : المنهج الأحمـــد ٢٣٣/٢ ؛ مفاتيح الفقه الحنبلي ٧٨/٢ رقم ٥٥ .

<sup>(</sup>١١) معونة أولى النهى ١٤٣/٧ .

( ولكتابي نكاح مجوسية، و ) له ( وطؤها بملك ) يمين، قياساً على المسلم ينكح الكتابية، ويطؤها بملك اليمين ، و( لا ) يحل نكاح ( مجوسي لكتابية ) نصاً (١)؛ لأنها أعلى منه (٢).

## متى بحل للمر نكام الأمة

( ولا يحلُّ لحر مسلم نكاح أمةِ مسلمة ، إلا أن يخاف عَنَتَ العزوبة : لحاجـة متعـة أو ) حاجة ( خدمة ) امرأة له لكبر أو مرض أو غيرهما نصاً (٣).

وأدخل القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما<sup>(٤)</sup> الخصي<sup>(٥)</sup> والمجبوب<sup>(٦)</sup> إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراماً ، وهو عادم الطول ، وهو ظاهر كلام الخرقي<sup>(٧)</sup> والموفق<sup>(٨)</sup> وغيرهما<sup>(٩)</sup>.

( – ولو ) كان خوف عنت العزوبة ( مع صغر زوجته الحرة ، أو غيبتها ، أو مرضها – ) أي زوجته الحرة نصاً (١٠٠٠ . ( ولا يجد طَوْلاً ) أي ( مالاً حاضراً يكفي لنكاح حرة ولو ) كانت الحرة ( كتابيةً ) لا غائباً ، ولو وجد من يقرضه ، أو رضيت الحرة بتأخير صداقها، أو بدون مهر مثلها ، أو تفويض بضعها ، أو وهب له ، ( فَتَحلُّ ) له الأمة المسلمة بهذين الشرطين ، خوف العنت ، وعدم الطول ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَن لَم يُسْتَطِعُ مِنْكُمُ طُولاً – إلى قوله : ذلك لَمْ خُشِي العنت منكم ﴾ (١١).

رر ره مي ريور رود الله و المسلم المس

 <sup>(</sup>١) الفروع ٥/٢٠٢؛ الإنصاف ١٣٧/٨.

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهي ١٤٣/٧ ؛ كشاف القناع ٨٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٤٠٤/١ رقم ٣٨٥ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) أي كتاب الخلاف الكبير للقــاضي أبــي يعلـى ، وكتــاب الخــلاف الكبــير لأبــي الخطـاب الكلوذانــي المســمى بـــ : الانتصار في المسائل الكبار . راجع : المدخل ، لابن بدران ص ٢١٠-٢١ .

 <sup>(</sup>٥) الخصى : « من سلت خصيتاه » . الدر النقى ٦٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) المجبوب : « الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصيتاه » . لسان العرب ٢٤٩/١ مادة « جبب » .

<sup>(</sup>۷) مختصر الخرقى ص ۸۵.

<sup>(</sup>٨) المغنى ٩/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ٨٠٠٨ ؛ معونة أولي النهي ١٤٣/٧ .

<sup>(</sup>١٠) القروع ٥/٨٠ ؛ الإنصاف ١٤٦/، ١٤٢ .

<sup>(11) ﴿</sup> أَن يَنكَحَ الْحُصِنَاتِ المؤمناتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيَمَانكُم مِن فَتِياتُكُمُ المؤمناتِ وَا لله أعلم بِإِيمَانكُم بعضكُم مِن بعض فانكحوهن ياذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ سورة النساء : الآية (٢٥) .

قوله في وجود الشرطين ، ولو كان بيده مال فادعى أنه وديعة (١) ، أو مضاربة (٢) ، فإن عُـدم أحـد الشرطين ، أو كانت الأمة كافرة ولو كتابية لم تحل للمسلم للآية . قــال في الشرح : « أو وجـد مالاً ولم يزوج لقصور نسبه ، فله نكاح الأمة ؛ أي مع خوف العنت ؛ لأنه غير مستطيع الطول إلى حرة تعفّه فأشبه من لم يجد شيئاً (0,0) انتهى . وكذا لو لم يجد من يزوجه حرة إلا بزيـادة عن مهـر مثلها تجحف بماله . ( ولو قَلِر ) عادم الطول خائف العنت ( على ثمن أمة ) قدمه في التنقيح ، ثم قال : وقيل : لا ولو كتابية . واختاره جمع كثير وهو أظهر (٤) . انتهى وممن اختار القول الثاني القـاضي في المُجَرَّد (٥) وأبو الخطاب في الهداية (١) ، وانجد في الحرر (٧) ، وابن عقيــل ، وصـاحب المذهـب (٨) ، في المُجَرَّد (٥) وأبو الخطاب في الهداية (١) ، والخلاصة (١٠) ، والنظم (١١) ، والمقنع (١١) ، والشرح (١٢) ،

(11) المنظم لابن عبد القوي ، عقد الفرائد وكنز الفوائد ٨٧/٢ . حيث قال :

وفقدان حرطول دفع اضطراره إلى متعة أو خدمة عند مجهدد بشمدراء إماء أو تروج حرة يبيح الإماء المسلمات لمن هدي .

(١٢) موفق المدين إبن قدامة ٣/٠٤.

(١٣) الشرح الكبير ١٤/٧ .

<sup>(</sup>١) الوديعة في اللغة المترك ، وشرعاً : « المال المدفوع إلى من يخفظه » . المدر النقي ٩٨/٣ ؟ منتهى الإرادات . ٣٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) المضاربة شرعاً : « دفع مال – أو ما في معناه – معين معلوم قدره ، لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه لـــه » منتهى الإرادات ٤٦٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ١٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) علي بن سليمان المرداوي ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) المجرد في المذهب ، كتاب في الفقه الحنبلي ، للقاضي أبي بعلى الفراء . تقدمت ترجمته ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الهداية ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) مجمد المدين أبي المبركات ٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٨) المذهب في المذهب ، كتاب في الفقه الحبلي ، مسبوك الذهب في المذهب ، كتاب في فروع المذهب الحبلي ،
 كلاهما لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، المتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ١٨/١ .

<sup>(</sup>٩) المستوعب في الفقه ، تأليف محمد بن عبد الله السامري ، المتوفى سنة ست عشرة وستمائة . ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>١٠) كتاب الخلاصة مجلد في الفقه الحنيلي ، تأليف أبي المعالي أسعد بن الْنَجَّى التنوخي . ترجمته في : ذيـل طبقـات الحنابلة ٩/٢ ٤ .

والحاوي الصغير $^{(1)}$ ، والوجيز $^{(7)}$ ، وابن عبدوس $^{(7)}$ ، وغيرهم $^{(1)}$ ، واختاره في الإقناع $^{(6)}$ .

( ولا يبطل نكاحها ) أي الأمة إذا تزوجها بالشرطين ( إن أيسس ) فملك ما يكفيه لنكاح حرة . ( و ) لو ( نكح حرة عليها ، أو زال خوف العَنَتِ ونحوه ) كما لو نكح أمة لحاجة حدمة لمرض فعوفي منه ، أو غيبة زوجته فقدمت ؛ لأن ذلك شرط لابتداء النكاح لا استدامته ، وهي تخالف ابتداءه إذ الردة ، والعدة ، وأمن الفتنة يمنعن ابتداءه دون استدامته . وقال على : « إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة » ( ) .

(وله) أي لن تزوج أمة بشرطه (إن لم تُعِفَّه) الأمة (نكاح أمة أخرى) عليها فإن لم تعفاه فله نكاح ثالثة وهكذا (إلى أن يصرن أربعاً) ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَمُنْ لَمْ يُسْتَطْعُ مُنْكُم طُولاً ﴾ (٢) إلى آخره . (وكذا) له أن يستزوج أمة (على حرة إن لم تعفه) الحرة (بشرطه) بأن لا يجد طولاً لنكاح حرة ؛ لعموم الآية .

قال أحمد: ((إذا لم يصبر كيف يصنع ؟(^) فإن كان معه حرة أو أمة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح أمة أخرى . وإن نكح أمتين في عقد واحد وهو يستعف بواحدة منهما فنكاحهما : باطل ؛ لبطلانه في إحداهما ، وليست بأولى من الأخرى فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين » .

( وكتابي حر – في ذلك – ) أي نكاح الأمة (كمسلم ) فلا تحل لـه إلا بالشرطين ، وكونها كتابية (<sup>٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب في الفقه الحنبلي ، تصنيف نور الدين الضرير ، عبد الرحمن بن عمر بن القاسم البصري ، المتوفى سنة أربع وثمانين وستمائة . ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ٣١٣/٢ ؛ المدخل ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الوجيز اسم لكتابين في الفقه الحنبلي : أحدهما : تصنيف محمد بن عبد الله البغدادي ، المتوفى سنة تسع وعشرين وسبعمائة ، والثاني : تصنيف الحسين بن يوسف البغدادي ، المتوفى سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة . راجع: المدخل لابن بدران ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن عمار الحرانبي ، الفقيه الحنبلي ، لمه من التصانيف : التذكرة ، توفي قبل الستمائة . ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ٢٤٧/١ ؛ المقصد الأرشد ٥٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٣٩/٨ ؛ معونة أولي النهي ١٤٤/٧ ؛ كشاف القناع ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) شرف الدين موسى الحجاوي ١٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٩/٧ كتاب القسم والنشوز ، باب الحمر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوماً ؛ وسنن الدارقطني ٢٨٥/٣ كتاب النكاح ، باب المهر .

<sup>(</sup>٧) ٤/ سورة النساء ، من الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهي ١٤٥/٧ ؛ كشاف القناع ٨٧/٥ .

<sup>(</sup>٩) معونة أولي النهي ٣/٧٤ ١-١٤٦ ؛ كشاف القناع ٥/٥٨-٨٨ .

## صحة نكام أهة من بيت الهال

( ويصح نكاح أمة من بيت المال ) مع أن فيه شبهة تسقط الحد ، ولكن لا تُجعل الأمة أم ولد ، ذكره في الفنون (١) ، وحق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة . ( ولا تصير ) أمة منكوحة من بيت المال ( – إن ولدت – أم ولد ) ؛ لأنه من زوج ولو كان يملكها ، أو شيئاً منها لما صح النكاح .

( ولا يكون ولد الأمةِ ) من زوجها ( حراً ) إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها ( إلا باشتراطِ ) الزوج حريته ، فإن اشترطها فحر ؛ لحديث : « المسلمون على شروطهم »(٢٠).

ولقول عمر: « مقاطع الحقوق عند الشروط » ( $^{(T)}$ ) ولأنه شرط لا يمنع المقصود من النكاح فلزم ، كشرط سيدها زيادة مهرها ، ومن نكح أمة ، ثم ادعى فقد أحد الشرطين ، فرق بينهما ، وعليه المسمى بعد الدخول مطلقاً ، ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها  $^{(3)}$ .

### نكام القن

(و) يباح (لقِنَّ، ومدبَّرِ، ومكاتبِ ومبعَّضِ، نكاح أمة – ولو) كانت (لابنه –) الحر؛ لأن الرق قطع ولاية والده عنه، وعن ماله، وهذا لا يلي ماله ولا نكاحه، ولا يرث أحدهما صاحبه، فهو كالأجنبي منه. (حتى) لو تزوجها (على حرةٍ) إن قلنا: الكفاءة ليست شرطاً للصحة، (و) للعبد (جمع بينهما) أي الحرة والأمة (في عقلهِ) واحد؛ لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد، جاز الجمع بينهما ، كالأمتين. و (لا) يباح للعبد ولا يصح منه (نكاح سيدته) ولو ملكت بعضه، حكاه ابن النذر إجماعاً "أن أحكام الملك،

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/٠١٠ ؛ معونة أولي النهي ١٤٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ١٩/٤ رقم ٣٥٩٤ كتاب الأقضية ، باب في الصلح ؛ سنن النزمذي ٣٣٤/٣-٦٣٥ رقم ٢٠٥٢ . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق ٢٢٧/٦ رقم ٢٠٦٨ كتباب النكاح ، باب الشرط في النكاح ؛ مصنف ابن أبي شيبة المام عبدالرزاق ٢٢٧/٦ رقم ١٩٩/٤ كتباب النكاح ، باب الرجل يتزوج المرأة ويشبرط لها دارها ؛ سنن سعيد بن منصور ١٨١/١ رقم ٢٦٢ باب ما جاء في الشروط في النكاح ؛ السنن الكبرى للبيهقي ١٤٩/٧ كتباب النكاح ، باب الشروط في النكاح .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهي ١٤٦/٧ ، ١٤٧ ؛ كشاف القناع ٨٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) « هو من اشترى نفسه من سيده » الدر النقى ٣٢٩/١ .

<sup>(</sup>٦) الإجماع ص٧٨ رقم ٣٨٦.

والنكاح ، تتناقض ، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها ، وأن يكون بحكمها ، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك . وروى الأثرم بإسناده ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه سأله عن العبد ينكح سيدته . فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية (١) ، وقد نكحت عبدها ، فانتهرها عمر ، وهم أن يرجمها ، وقال : (( لا يحل لك )).

(و) يباح ( لأمةٍ نكاح عبد – ولو ) كان العبد ( لابنها – ) ؛ لقطع رقها التوارث بينها وبين ابنها ، فهو كالأجنبي منها ، و ( K ) يصح ( أن تتزوج ) أمة بـ ( سيدها ) ؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ، وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه . ( و K ) يباح ( K أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما ) أي ليس للحر نكاح أمة ولده ، و K للحرة نكاح عبد ولدها ؛ لما يأتي ، أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح K.

# حكم مالو ملك أحم الزوجين الآخر أو بعضه

( وإن مَلُك أحد الزوجين ، ) الزوج الآخر أو بعضه بشراء أو إرث ، أو هية ونحوها ، انفسخ النكاح ؛ لتنافي أحكام الملك والنكاح ، كما تقدم ، ( أو ) ملك ( ولده الحر ) أي ولد أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ؛ لأن ملك ولد أحد الزوجين كملك أصله في إسقاط الحد ، فكان كملكه في إسقاط النكاح ، ( أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين ، ( أو ) ملك ( مكاتب ولده ) أي ولد أحد الزوجين ( - الزوج الآخر ، أو ) ملك ( بعضه - : ) أي بعض الزوج الآخر ( انفسخ النكاح ) ؛ لما سبق . فلو بعثت إليه زوجته : حرمت عليك ، ونكحت غيرك ، وعليك نفقتي ونفقة زوجي ، فقد ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها . وهذا الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق ، فلو اعتقته ، ثم تزوجها ، لم

## حكم الجمع في عقد بين مباحة ومحرمة

( ومن جمع في عقد بين مباحةٍ ومحرمةٍ: كأيِّم ) بتشديد المثناه تحت ، أي من لازوج لها ،

<sup>(</sup>١) الجابية : قرية من أعمال دمشق ، من ناحية الجولان . معجم البلدان ٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ١٣٧/٧ ، كتاب النكاح ، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان ؛ سنن سعيد بن منصور ١٩٢/١ – رقم ٧١٢ ، باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٤٦/٧ - ١٤٩ ، كشاف القناع ٥٨٨٠ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ١٥٠، ١٤٩/٧ ، كشاف القناع ٥٨٨٠ .

( ومزوجة ؛ صح في الأيّم ) ؛ لأنها محل قابل للنكاح ، أضيف إليها عقد من أهله ، لم يجتمع معها فيه مثلها ، فصح ، كمالو انفردت به ، وفارق العقد على الأختين ؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وهنا قد تعينت التي بطل فيها النكاح ، ولها من المسمى بقسط مهر مثلها منه . ( و ) من جمع في عقد ( بين أم وبنت : صح ) العقد ( في البنت ) دون الأم ؛ لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر ، فصح فيما يصح ، وبطل فيما يبطل ، إذ لو فرضنا سبق عقد الأم ، ثم بطلانه ، ثم عقد على البنت : صح نكاح البنت ، بخلاف عكسه ، فرضنا سبق عقد الأم ، ثم بطلانه ، ثم عقد على البنت : صح نكاح البنت ، بخلاف عكسه ، فإذا وقعا معاً ، فنكاح البنت أبطل نكاح الأم ؛ لأنها تصير أم زوجته ، ونكاح الأم لا يبطل نكاح البنت ؛ لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها (١).

# الكلام على وطء من حرم نكاحما إذا مُلكت

## متى يصم نكام الخنثى المشكل؟

( ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمرُه ) نصاً ( أ)؛ لعدم تحقق ما يبيحه ، فغُلِبَ الحظر ، كمالو أشتبهت أخته بأجنبيات .

( ولا يحرم في الجنة زيادةُ العدد ) على أربع زوجات ( و ) لا يحرم فيهـــا ( الجمــع بـين المحارم ) كالمرأة وعمتها أو خالتها ، ونحوه ، ( وغيره ) لأنها ليست دار تكليف<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١٥٠ ، كشاف القناع ٨٩/٥ .

 <sup>(</sup>٢) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٥١/٧ ، كشاف القناع ٨٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) الفروع ٢١٠/٥ ، الإنصاف ١٥٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ١٥١/٧، ١٥٢؛ كشاف القناع ٥٠/٥.

# ( باب الشروط في النكاح )

أي ما يشترطه أحمد الزوجين على الآخر مماله فيه غرض ، ( ومحمل المعتبر منها ) أي الشروط في النكاح ( صُلبُ العقد ) أي عقد النكاح ، ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) أي قبل العقد في ظاهر المذهب ، قاله الشيخ تقي الدين (١)، وقال: على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداً .

قال في الإنصاف : « وهو الصواب الذي لاشك فيه (7). فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصاً (7).

( وهي ) أي الشروط في النكاح ( قسمان ) .

# القسم الأول : الصحيم اللازم للزوج ، وتفصيل القول فيه

أحدهما: (صحيح لازم للزوج، فليس له فكه) وهو مالا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي الزوجة فإن بانت منه انفكت الشروط؛ لأنه بزوال العقد يزول ماهو مرتبط به . ( ويسن وفاؤه ) أي الزوج ( به ) أي الشرط ، ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء ( ك ) اشتراط المرأة أو وليها على زوجها ( زيادة مهر ) قدراً معيناً ، وكذا لو اشترطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة وتكون من المهر . ( أو ) اشتراط كون مهرها من ( نقد معين ) فيتعين كثمن مبيع . ( أو ) اشتراطها أن ( لا يُخرجها من دارها ) أو بلدها ( أو لا يتزوج ) عليها ( أو ) لا ( يتسرى عليها ، أو لا يفرق بينها وبين أبويها ، أو ) لا ( يبيع أمته ) ؛ لأن لها فيه قصداً صحيحاً . ويروى صحة الشرط في النكاح ، وكون الزوج ان ( يبيع أمته ) ؛ لأن لها فيه قصداً صحيحاً . ويروى صحة الشرط في النكاح ، وكون الزوج الإيملك فكه عن : عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ( ) )

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى ١٨/٤، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرداوي ٨/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٥٤/٨ ؛ معونة أولى النهى ١٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الكبرى ٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) المغني ٩/٤٨٤.

ويؤيده حديث : (1) أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج (1) متفق عليه (1)

وحديث: «المسلمون على شروطهم» (٢)، وهو قول من سمي من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم وروى الأثرم: «أن رجلاً تزوج امرأة، وشرط لهما دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر. فقال عمر: لها شرطها. فقال الرجل: إذاً يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» ( $^{(7)}$ .

وأما حديث: ((كل شرط ليس في كتباب الله فهو بباطل ))(1). أي ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع لما تقدم من الدليل على مشروعيته وعلى من نفاها الدليل . وقولهم إنه يحرم الحلال ليس مسلماً ، وإنما يثبت للمرأة إذا لم يفي لها به خيار الفسخ ، وقولهم : ليس من مصلحة العقد ممنوع، فإنه من مصلحة المرأة ، وما كان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة العقد، كاشتراط الرهن ، والضمين في البيع ، ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع ، كما أوضحته في الحاشية عن ابن نصر الله (٥).

( فإن لم يَف ) زوج لها بما شرطته ( فلها : الفسخ ) ؛ لما تقدم من قول عمر : « مقاطع الحقوق عند الشروط » ، ولم يلتفت إلى قول الزوج : « إذاً يطلقننا » . وكالبيع ( على التراخي ) ؛ لأنه لدفع ضرر ، أشبه خيار القصاص ( بفعله ) أي الزوج ما شرطت عليه الزوجة أن لا يفعله كالتزوج والتسري والسفر بها و ( لا ) فسخ لها بـ ( عزمه ) على الفعل قبله ؛ لعدم تحقق المخالفة .

( ولا يسقط ) ملكها الفسخ ؛ لعدم وفائه بما اشترطته ( إلا بما يسدل على رضاً ) منها ( من : قول ، أو تمكين ) كأن مكنته من نفسها، ( مع العلم ) بفعله ما اشترطت أن لا يفعله،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٩٧٨/٥ رقم ٢٥٥٦ ، كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح ؛ صحيح مسلم ١٠٣٥/٢ رقم ١٤١٨ ، كتاب النكاح ، باب الوفاء بالشروط في النكاح .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٩٠٣/٢ – رقم ٢٤٢٢ ، كتاب العتق ، باب مــا يجـوز مـن شــروط المكـاتب ؛ صحيــح مـــــلم ١١٤١/٢ – رقم ١٥٠٤ ، كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق .

<sup>(</sup>٥) قال في الحاشية ق٦١٩أ: «قال ابن نصر المله في قول الفروع: أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ، هذا دليل على أن الجمع بين شرطين في هذا الباب جائز بخلاف باب البيع ؛ لأن الحديث إنما جاء في البيع خاصة فيختص به، فلو شرط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى: صح ذلك في جميع الشروط وليس في كلام الأصحاب ما يخالف ذلك ».

فإن مكنته قبل العلم لم يسقط فسخها ؛ لأنه لايدل على رضاها بترك الوفاء ، فلا أثر له كإسقاط الشفعة (1) قبل البيع .

( لكن : لو شرط ) لها ( أن لا يسافر بها ، فخدعها وسافر بها ، ثم كرهته ، ولم تسقط حقها من الشرط : لم يُكرهها بعد ) ذلك على السفر لبقاء حكم الشرط ، فإن أسقطت حقها من الشرط سقط مطلقاً . قال في الإنصاف : « إنه الصواب »(٢).

( ومن شرط ) لزوجته ( أن لا يخرجها من منزل أبويها ، فمات أحدهما ) أي أحد أبويها ( بطل الشرط ) ؛ لأن المنزل صار لأحد الأبوين ، بعد أن كان لهما ، فاستحال إخراجها من منزل أبويها ، فبطل الشرط ، وكذا إن تعذر سكنى المنزل لنحو خراب ، فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا ؛ لأنه الأصل والشرط عارض ، وقد زال فرجعنا إلى الأصل ، وهو محض حقه .

( ومن شرطت ) على زوجها ( سُكناها مع أبيه ، ثم أرادتها ) أي السكنى ( منفردةً: فلها ذلك ) أي طلبه ياسكانها منفردة ؛ لأنه لحقها لمصلحتها ، لا لحقه لمصلحته ، فلا يلزم في حقها ، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها ، أو في داره لزمه تسلمها (٣).

<sup>(</sup>١) الشفعة هي : (( استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها )) . الدر النقي ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) المرداوي ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٥٤/٨ ؛ معونة أولى النهى ١٥٣/٧ - ١٥٩ ؛ كُشاف القناع ٥٠/٠٩ .

#### فصل

( القسم الشاني ) من الشروط في النكاح : ( فاسد ، وهو نوعان نوع ) منهما ( يُبطل النكاح من أصله ، وهو ) أي المبطل للنكاح من أصله ( ثلاثة أشياء ) .

# نكام الشغار وبيان حقيقته

أحدهما: (نكاح الشِّغَار) بكسر الشين (وهو: أن يزوجه) أي يزوج رجل رجلاً (وليَّته) أي بنته، أو أخته ونحوهما (على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما) يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فسمي هذا النكاح شغاراً تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول (۱).

وروي عن عمر ، وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه (7) ، أي بين المتناكحين ؛ لحديث ابن عمر : (7) ، ولا رسول الله (7) نهى عن الشغار (7) ، متفق عليه (7) . ولمسلم مثله عن أبى هريرة (7) .

ولأنه جُعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر ، فلم يصح ، كقوله : بعني ثوبك على أن ابيعك ثوبي ، وليس فساده من قبل التسمية ؛ بل لأنه وافقه على شرط فاسد ؛ ولأنه شرط عليك البضع لغير الزوج ، فإنه جعل تزويجه إياها مهراً للأخرى ، فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه ، وسواء قال : على أن صداق كل واحدةٍ منهما بضع الأخرى أو لم يقلمه ؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً : « نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق » . متفق عليه في ، وهذا يجب تقديمه على غيره . ( أو يجعل بُضْعُ كل واحدة ) منهما ( مع دراهم معلومة مهراً للأخرى ) فلا يصح ؛ لما تقدم .

( فإن سمَّوا مهراً مستقلاً - غير قليل ، ولا حيلة - : صح ) النكاح ، نصاً (٢)، سمَّوا مهراً مستقلاً - غير قليل ، ولا حيلة لم يصح ، وكلام الحجاوي هنا في سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل ؛ فإن كان قليلاً حيلة لم يصح ، وكلام الحجاوي هنا في

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ص٢٩٥، مادة «شغر».

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٦٦/٥ رقم ٢٨٢٢ ، كتاب النكاح ، باب الشغار ؛ صحيح مسلم ١٠٣٤/٢ رقم ٥٠٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٠٣٥/٢ رقم ١٤١٦ ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص في الحاشية رقم ٣ .

<sup>(</sup>٦) الفروع ٥/٥١٤؛ الإنصاف ١٦٠/٨.

الحاشية<sup>(١)</sup>.

( وإن سُمِّيَ ) مهر ( لإحداهما ) دون الأخرى ( صح نكاحها ) أي من سمي المهـر لهـا ( فقط ) ؛ لأن فيه تسمية ، وشرطاً ، أشبه مالو سمى لكل واحدة منهما مهراً .

« وإن قال : زوجتك جاريتي هذه ، على أن تزوجني ابنتك ، وتكون رقبتها صداقاً لابنتك : لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب ؛ لأنه لم يجعل لها صداقاً سوى تزوج ابنته ، وإذا زوجه ابنته ، على أن يجعل رقبة الجارية صداقاً لها : صح ؛ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقاً . وإن زوج عبده امرأة ، وجعل رقبته صداقاً لها ، لم يصح الصداق ؛ لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح ، فيفسد الصداق ، ويصح النكاح ، ويجب مهر المثل » ، قاله في الشرح (٢).

### نكام المحلل وبيان حقيقته

( الثاني ) من الثلاثة أشياء ( نكاح المُحَلِّل. وهو: أن يتزوجها ) أي المطلقة ثلاثاً ( على أنه إذا أحلها ) لمطلقها ، أي وطأها ( طلقها ، أو ) يتزوجها على أنه إذا أحلها ( فلا نكاح بينهما ) . وهو : حرام ، باطل ؛ لحديث : « لعن الله المحلل والمحلل له » رواه أبو داود ، وابن ماجه (<sup>۳)</sup>، والرّمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي المناب عمر بن الخطاب ، وابنه ، وعثمان بن عفان ، وروي عن علي ، وابن عباس » (<sup>3)</sup>. وقال ابن مسعود : « المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد المناب ، وابنه ، والمحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد المحلوب » (<sup>6)</sup>.

ولابن ماجه ، عن عقبة ابن عامر (٢) مرفوعاً : ﴿ أَلَا أَخِبرُكُم بِالتَّيْسِ الْمُستَعَارِ ؟ قَالُوا : بلي

<sup>(1)</sup> قال في الحاشية ق ٢ ٦ ٢ ب : «قال الحجاوي في الحاشية : وهو فاسد ؛ لأنه إذا كان المهر قليلاً ولم يكن حيلة فهو صحيح ، وعبارة الفروع : غير قليل حيلة به ، أي بالقليل ، وهو الصواب ، قال ابن قندس في حاشيته على الفروع في قوله : به ، أي بالقليل ، لأجل الحيلة ، قال الزركشي : وأجيب عن رواية أنه لايصح مع تسمية الصداق لكل منهما فإن أحمد ضعفه من قبل ابن إسحاق ، أو على أيهما جعلا مهراً قليلاً حيلة » ؛ وكلام الحجاوي في حواشي التنقيح ص ٢ ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ٧/١٦١ ؛ معونة أولي النهي ١٦١/٧-١٦٥ ؛ كشاف القناع ٥٢/٥-٩٤.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٠٢/٥ رقم ٢٠٧٦ ، كتاب النكاح ، باب في التحليل ؛ سنن ابن ماجه ٢٦٣/١ رقم ١٩٣٦ ،
 كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له .

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح ٢٧/٣ رقم ١١٢٠ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في المحلل والمحلل له .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق ٢٦٩/٦ رقم ١٠٧٩٣ ، كتاب النكاح ، باب التحليل .

<sup>(</sup>٦) أبو حماد ، عقبة بن عامر بن عَبْس الجهني ، صحابي جليـل ، تـوفي سنة ٥٨هـ . ترجمته في : طبقـات ابـن سعد ٢٤٣/٤ ؛ الإصابة ٢٠٠/٤ .

يا رسول الله . قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له »(١).

( أو ينويه ) أي ينوي الزوج التحليل ( ولم يُذكر ) الشرط في العقد ، فالنكاح باطل أيضا نصا (7) ؛ لدخوله في عموم ما سبق ، وروى نافع (7) ، عن ابن عمر : أن رجلاً قال له : تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ، ولم يعلم ، قال : لا إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله  $-\frac{1}{2}$  سفاحاً . وقال : لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة ، إذا علم أنه يريد أن يحلها (7) وهذا قول عثمان (7) . وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : (7) ن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، أيحلها له رجل . قال : من يخادع الله يخدعه (7) . ( أو يتفقا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على أنه نكاح محلل ( قبله ) أي قبل العقد ، ولم يذكر في العقد ، فلا يصح إن لم يرجع عنه ، وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة ، فإن حصل ذلك : صح ؛ طلوه عن نية التحليل وشرطه . وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين (7) ، وقد ذكره في شرحه (7) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه 777/1 رقم 797/1 ، كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له ، قال عنه البوصيري في الزوائد 777/1 رقم 75.7 : «وإسناد حديث عقبة بن عامر ضعيف » ، وقال عنه الألباني : «حسن » . صحيح الجامع 7/7/1 .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٦١/٨.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبدالله ، نافع مولى عبدالله بن عمر القرشي ، توفي سنة ١١٧هـ . ترجمته في : طبقات خليفة ص٥٥٦ ،
 سير أعلام النبلاء ٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٨/٧ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في نكاح المحلل ؛ مصنف عبدالرزاق ٣٦٦/٦ رقم ١٠٧٧٨ ، كتاب النكاح ، باب التحليل .

<sup>.</sup>  $\pi 11/7$  قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل

<sup>(</sup>٥) المغنى ١/١٠ .

 <sup>(</sup>٦) مصنف عبدالرزاق ٢٦٦/٦ رقم ١٠٧٧٩ ، كتاب النكاح ، باب التحليل ؛ سنن سعيد بن منصور ٢٦٢/١
 رقم ١٠٦٥ ، كتاب الطلاق ، باب التعدي في الطلاق .

<sup>(</sup>٧) وعن محمد بن سيرين قال : «قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئاً . فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وامرأته فطلقها ثلاثاً ، فقال : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاً ويحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت . فأخبروه بذلك قال نعم ، فتزوجها فدخل بها ، فلما أصبحت أدخلت أخوته اللدار . فجاء القرشي يحوم حول اللدار ويقول : ياويله غلب على امرأته . فأتى عمر . فقال : يا أمير المؤمنين ! غُلبت على امرأتي . قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين قال : أرسلوا إليه . فلما جاءه الرسول . قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك ؟ قال : ليس بموضعي بأس . قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك . فقل : لا والله . لا أطلقها . قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأمك بالسوط » . أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ، ، ٥ رقم ١٩٩٩ ، في كتاب الطلاق ، باب ما جاء في إغلل والمحلل له .

( أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثاً ، بنية هبته ) منها ( أو ) بنية هبة ( بعضه أو ) بنية ( يبية هبة ( بعضه أو ) بنية ( يبعه أو ) ببية ( يبعه أو ) ببيع ( بعضه منها : ليفسخ نكاحها ) فلا يصح . قال أحمد : هذا نهى عنه عمر ، يؤدبان جميعاً . وعلل فساده بشيئين . أحدهما : أنه أشبه الحلل ؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له . والثاني : كونه ليس بكفء لها ( ) .

( ومن لا فرقة بيده : لا أثر لنيته . فلو وهبت ) مطلقة ثلاثاً ( مالاً لمن تشق به ليشتري مملوكاً، فاشتراه وزوجه بها ، ثم وهبه أو ) وهب ( بعضه لها : انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ، ولا منوي ممن تؤثر نيته ، أو شرطه ، وهو : النووج ) ، ولا أثر لنية الزوجة والولي ، قاله في إعلام الموقعين ، وقال : « صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها ، وذكر كلامه في المغنى فيها » ( ).

وقال في المحرر<sup>(٣)</sup> والفروع<sup>(٤)</sup> وغيرهما : <sub>((</sub> ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته). قاله في التنقيح<sup>(٥)</sup>. (والأصح قول المنقح) بعد ذلك (قلت : الأظهر عدم الإحلال) قال في الواضح<sup>(٦)</sup>: نيتها كنيته. وفي الروضة<sup>(٧)</sup>: نكاح المحلل باطل إذا اتفقا ، فإن اعتقدت ذلك باطناً. ولم تظهره صح في الحكم ، وبطل فيما بينها وبين الله تعالى<sup>(٨)</sup>.

## نكام المتعة وبيان حقيقته

( الثالث ) من الثلاثة أشياء: ( نكاح المُتْعِة. وهو: أن يتزوجها ) أي المرأة ( إلى مدةٍ ،

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٦٢/٨ ؛ معونة أولى النهي ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية ٤٦-٤٥/٤ ؛ ابن قدامة ٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) مجد الدين أبي البركات ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن مفلح ٢١٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) على بن سليمان المرداوي ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) الواضح في شرح الخرقي ، تأليف نور الدين عبدالرهن بن عمر ابن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري ، المتوفى سنة ٦٨٤هـ .

ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ٣١٣/٢ ، مصطلحات الفقـه الحنبلـي ص١٥٦ ، وراجـع المسألة في : الفـروع ٢١٦/٥ ؛ الانصاف ١٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٧) الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي ، المتوفى سنة ، ٢٠هـ .

ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ٣٦-٣٦ ، مصطلحات الفقه الحنبلي ص١٢٥-١٢٨ ، وراجع المسألة في الفروع ١٢٥-١٢٨ ؛ الإنصاف ١٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهى ١٦٥/٧-١٦٩ ؛ كشاف القناع ٥/٤٩-٩٦.

أو يشرط طلاقها فيه ) أي النكاح ( بوقت ) كزوجتك ابنتي شهراً ، أو سنة ، أو إلى انقضاء الموسم ، أو إلى قدوم الحاج ، ونحوه ، فيبطل ، نصاً (١)، لحديث الربيع بن سبرة ، أنه قال : « أشهد على أبي ، أنه حدث : أن رسول الله - الله على عنه في حجة الوداع » - وفي لفظ - إن رسول الله - الله على أبي ، أنه حدث : أن رسول الله على أبي ، أنه حدث : أن رسول الله على أبي ، أنه حدث النساء » رواه أبو داود (٢).

ولمسلم عن سبرة: «أمرنا رسول الله - على المتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها »(٢). وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة (٤). وأما إذن النبي حلى الله عنها »(٣) فقد ثبت نسخه . قال الشافعي : « لا أعلم شيئاً أحله الله ثم حرمه ، ثم أحله ، ثم حرمه إلا المتعة »(٥).

( أو ينويه ) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت ( بقلبه ، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) ليعود إلى وطنه ؛ لأنه شبيه بالمتعة ، ( أو يعلّق ) النكاح ( على شرط غير زوجـت ) إن شاء الله ( أو قبلت إن شاء الله ) فيبطل النكاح المعلق على شرط ( مستقبل ك ) قولـه ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمُّها ، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ) ؛ لأنه عقد معاوضة ، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ؛ ولأنه وقف للنكاح على شرط فلم يجز .

( ويصح ) تعليق النكاح على شرط ( ماضٍ أو ) على شرط ( حاضر ) فالماضي ( ك ) قوله : زوجتك فلانة ( إن كانت بنتي أو ) زوجتكها إن ( كنت وليها ، أو إن انقضت عدتها وهما ) أي العاقدان ( يعلمان ذلك ) أي أنها ابنته وأنه وليها ، وأن عدتها انقضت . والشرط الحاضر أشار إليه بقوله : ( أو ) زوجتكها ( إن شئت ، فقال : شئت ، وقبلت ،

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١٠٧٢/٣ رقم ١٤٨١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٩/٢ ٥٥ رقم ٢٠٧٣ ، كتاب النكاح ، باب في نكاح المتعة . قال عنه الألباني : « شاذ بهذا اللفظ » . إرواء الغليل ٣١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٠٢٥/٢ رقم ١٠٤٠٦ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في نكاح المتعة .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٥/٧ ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة .

<sup>(</sup>٥) ذكر النووي أن المتعة حرمت مرتين ، شرح صحيح مسلم ١٧٩/٩ .

قال الحافظ في التلخيص ٣/٠/٣ : « حكى العبادي عن الشافعي قال : ليس في الإسلام شيء أحلَ ثم حرم ثم مَ أحل ثم حرم أم أحل ثم حرم إلا المتعة » .

ونحوه ) فيصح النكاح ؛ لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية (١).

# النوع الثاني من الشروط الفاسدة وبيان صوره

(النوع الثاني) من الشروط الفاسدة ، وهو ما يصح معه النكاح نحو (أن يشرط: أن لامهر) لها (أو لا نفقة) لها (أو أن يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو) أن يقسم لها (أقللً لامهر) لها (أو أن يقسم لها (أو أن يشرط (أحدهما عدم وطء أو نحوه) من ضرتها، (أو أن يشرط (أحدهما عدم وطء أو نحوه) كعزله عنها ، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة ، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه ، أو أن تعطيه شيئاً ، (أو) شرط أنه (إن فارق رجع بما أنفق أو) شرطا (خياراً في عقد ، أو) شرطا خياراً في (مهر . أو) شرطت عليه (إن جاءها به) أي المهر (في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما . أو) شرطت عليه (أن يسافر بها ،) ولو خج ، (أو) أن (تستدعيه لوطء عند إرادتها ، أو أن لا تُسلّم نفسها) إليه (إلى مدة كذا . ونحوه) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم . (فيصح النكاح دون الشرط) في كذا . ونحوه) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم . (فيصح النكاح دون الشرط) في كذا الصور كلها ؛ لمنافاته مقتضى العقد ، وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده ، كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع ، وأما العقد نفسه فصحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يشترط ذكره فيه ؛ ولا يضر الجهل به : فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه ؛ ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق .

( ومن طلق بشرط خيار : وقع ) طلاقه ؛ لصدوره من أهله في محله ، ولغا الشرط (٢٠).

<sup>(</sup>١) مِعُونَةَ أُولِي النهي ١٦٩/٧-١٧٢ ؛ كَشَافَ القَنَاعَ ٥٦/٥، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الفروع (٢١٦/٠ ؛ الإنصاف ٨/١٦٥ ؛ معونة أولي النهى ١٧٣/٧، ١٧٤ ؛ كشاف القناع ٥/٧٥، ٩٨ .

#### فصل

## حكم مالو شرط الزوجة مسلمة فبانت كتابية

(وإن شرطها) أي الزوجة (مسلمةً ، أو قيل) أي قال الولي للزوج : ( زوجتُك هذه المسلمة ، أو ظنها) أي ظن الزوج الزوجة (مسلمةً — ولم تُعرف) الزوجة (بتقدم كفر — فبانت كتابية ) فله الخيار (١) ، فإن عرفت قبل بكفر فلا ؛ لتفريطه (أو) شرطها الزوج (بكراً أو جميلةً أو نسيبة ) فبانت بخلافه فله الخيار ، (أو شرط) الزوج في العقد (نفي عيب) عن الزوجة (لا يُفسخ به النكاح) كشرطها سميعة أو بصيرة ( — فبانت بخلافه — : فله ) أي الزوج (الخيار) ؛ لأنه شرط صفة مقصودة ، ففاتت ، أشبه مالو شرطها حرة فبانت أمة ، ولاشيء عليه إن فسخ قبل الدخول ، وبعده يرجع بالمهر على الغار ، وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء ، أو بيضاء فبانت سوداء ، أو طويلة فبانت قصيرة ، أو ذات نسب شرطها حسناء فبانت شوها كتابية أو أمة فبانت مسلمة أو حرة ) أي شرطها كتابية فبانت مسلمة ، أو أمة فبانت حرة ؛ لأنه زيادة خير فيها . (أو شرط ) في الزوجة (صفة فبانت ) الزوجة (أعلى منها) أي من الصفة الـتي شرطها فلا خيار له ( $^{(Y)}$ ) لما تقدم .

## حكم من تزوج أمة ، وظن أو شرط أنها حرة

( ومن تزوج أمةً ؛ وظن ) أنها حرة الأصل لا عتيقة ( أو ) تزوج امرأة و ( شرط أنها حرة ، فولدت ) منه مع جهله رقها ، ( فولده حر ) ؛ لاعتقاده حريته باعتقاده حرية أمه ، ( ويفدي ) أي يلزم الزوج أن يفدي ( ما وُلد ) له من زوجته الأمة التي غُر بها ( حيّاً ) لوقت يعيش لمثله ؛ لقضاء عمر ، وعلي ، وابن عباس (٢) ؛ ولأن الولد نماء الأمة المملوكة ، فسبيله أن يكون مملوكاً لمالكها ، وقد فوت رقه باعتقاده الحرية ، فلزمه ضمانه ، كمالو فوت رقه بفعله فيفديه ، ( بقيمته ) ؛ لأنه حيوان ، وكل الحيوانات متقومة ( يسوم ولادتيه ) قضى به عمر ،

and the second of the second of the second of

<sup>(1)</sup> أي بين فسخ العقد وإيقائه .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهى ٧/٥٧٠ ؛ كشاف القناع ٩٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ٢١٩/٧ ، كتاب النكاح ، باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على من غره ؛ مصنف عبدالرزاق ٢٧٧/٧ رقم ١٣١٥٥ ، كتاب الطلاق ، باب الأمة تغر الحر ينفسها .

وعلي ، وابن عباس<sup>(١)</sup>؛ لأنه محكوم بحريته عند وضعه وهو : أول أوقات إمكان تقويمـــه ، وقيمتــه التي تزيد بعد وضعه ، لم تكن مملوكة لمالك الأمة ، فلم يضمنها ، كما بعد الخصومة .

(ثم إن كان) الزوج ( ممن لا يَحلُّ له نكاح الإماء) بأن كان حراً ، واجد الطول ، أو غير خائف العنت : ( فُرِّق بينهما ) ؛ لظهور بطلان النكاح ؛ لفقد شرطه ، وكذا إن كان تزوجها بغير إذن سيدها ونحوه . ( وإلا ) بأن كان ممن يحل له نكاح الإماء ( فله الخيار ) بين فسخ النكاح ، والمقام عليه ؛ لأنه عقد قد غُر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر أشبه عكسه . ( فإن رضي بالمقام ) معها مع ثبوت رقها بالبينة ، فأما إن أقرت الإنسان بالرق ، لم يقبل قولها على زوجها نصاً ( أن إقرارها يزيل النكاح عنها ، ويثبت حقاً على غيرها ، أشبه مالو أقرت بمال على غيرها ( فما ) حملت و ( ولدت ) عند زوج ( بعد ) ثبوت رقها ( فه ) هو ( رقيق ) لرب الأمة ؛ لأنه من نمائها .

( وإن كان المغرور ) بالأمة بأن ظنها أو شرطها حرة ( عبداً : فولده ) منها ( حُور ) ؟ لأنه وطئها معتقداً حريتها ، أشبه الحر ، وعلة رق الولد رق أمه خاصة ، ولا عبرة بالأب ، بدليل ولد الحر من الأمة ، وولد العبد من الحرة ، وهنا يقال : حر بين رقيقين و ( يفديه ) أي يفدي العبد ولده من أمة غُرَّ بها بقيمته يوم ولادته حياً ( إذا عتق : لتعلقه ) أي الفداء ( بذمته ) ؟ لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية ، وفعله ، ولا مال له في الحال ، فتعلق الفداء بذمته .

( ويرجع زوج ) حراً كان أو عبداً ( بفداء ) غرمه على من غره ، إن كان الغار له أجنبياً ، قضى به عمر ، وعلي ، وابن عباس (٣). ( و ) يرجع زوج ( ب ) المهر ( المسمَّى ) ؟ لأنه الواجب عليه ، دون مهر المثل ، ( على من غره : إن كان ) الغار له ( أجنبياً ) ؟ لأنه ضمن له سلامة الوطء ، كما ضمن له سلامة الولد ، فكما يرجع عليه بقيمة الولد ، كذلك يرجع عليه بالمهر ، وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمها . ( وإن كان ) الغار للزوج ( سيدها ولم تعتق بذلك ) بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية ، ( أو ) كان الغار للزوج ( إياها ) أي الزوجة نفسها ( وهي مكاتبة فلا مهر له ) أي لسيدها إذا كان هو الغار ، ( ولا ) مهر ( ها )

and the second of the second o

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/٩ . ٤٤٢/٩ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٢/٩ ٤ ؛ معونة أولي النهى ١٧٧/٧ .

أي المكاتبة ، إن كانت هي الغارة ؛ لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه . ( وولدها ) أي المكاتبة من زوج غُر بحريتها ( مكاتب ) لولا التغرير تبعاً لها ، ( فيغرم أبوه قيمته لها ) إن لم تكن هي الغارة ؛ لأنه فوته عليها ، ويرجع بما يغرمه على من غره . ( وإن كانت ) الزوجة الغارة ( قِناً ) أو مدبرة ، أو أم ولد ، لم يسقط مهرها ، ويغرمه ، وفداء ولدها لسيدها ، ويقوم ولد أم ولد كأنه قن و ( تعلق ) ما غرمه لسيدها ( برقبتها ) فيخير سيدها بين فدائها بالأقل من قيمتها أو الغرم ، أو يسلمها إن لم تكن أم ولد ، فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه ؛ لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليه ، وإن اختار تسليمها سلمها ، وأخذ ماله .

( والمُعتَقُ بعضها ) إذا غرت زوجها بحريتها ( يجب لها البعض ) من مهرها بقدر حريتها ( فيسقط ) ما وجب لها ؟ لما تقدم ، ويجب باقيه لمالك البقية ، ويتعلق برقبتها ، فيخير سيدها ككاملة الرق . ( وولدها ) أي المعتق بعضها ( يَغْرِمَ أبوه قدر رقّه ) من قيمته ، ويرجع به على من غره ؟ لأن باقيه حر بحرية أمه ، لا باعتقاد الزوج حريته .

( ولمستحق غُرم ) من سيد وزوجة مكاتبة ومبعضة ( مطالبة غار ) لزوج ( ابتداءً ) نصا ( الله على الله الزوج ، ( والغار : من علم رقها ) أي الزوجة ، أو رق بعضها ( ولم يبينه ) للزوج بل أتى بما يوهمه حريتها ، كما أوضحته في شرح الإقناع (٢٠).

# حکم من تزوجت رجلاً على أنه حر ، فبان عبداً

( ومن تزوجت رجلاً على أنه حر أو تظنه حراً ، فبان عبداً : فلها الخيار ، إن صح النكاح ) بأن كملت شروطه ، وكان بإذن سيده ؛ لأن اختلاف الصفة لايمنع صحة العقد، كما لو تزوج أمة على أنها حرة ، فإن اختارت الفسخ ، لم يحتج إلى حاكم ، كمن عتقت تحت عبد ، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة ؛ لعدم الكفاءة ، وإن كانت أمة فلها الخيار أيضاً ؛ لأنه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غُر بأمة ثبت للأمة إذا غُرت بعبد .

( وإن شرطت ) زوجة في زوج ( صفة ) ككونه نسيباً ، أو عفيفاً ، أو جميلاً ونحوه

요. 사진 이 집 전통 (1985년) 1985년 1987년 1985년 1985년 1984년 1984년 1984년 1987년 1987년 1987년 1987년 1987년 1987년 1985년 1985년

<sup>(</sup>١) القروع ٥/٢٢٢؛ الإنصاف ١٧٣/٨.

<sup>(</sup>٢) منصور البهوتي ١٠١/٥ . حيث قال : « لايكون غاراً إلا بالاشتراط أو الإخبار بحريتها ، أو إيهامه ذلك بقرائس تغلب على ظنه حريتها فينكحها على ذلك ، ويرغب فيها ، ويصدقها صداق الحرائس » ؛ معونة أولي النهمى تغلب على ظنه حريتها فينكحها على ذلك ، ويرغب فيها ، ويصدقها صداق الحرائس » ؛ معونة أولي النهمى ١٧٥/٧ .

( فبان أقل ) مما شرطته ( فلا فسخ ) لها ؛ لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح ، أشبه شرطها طوله أو قصره . ( إلا بشرط حرية ) أي إذا شرطته حراً فبان عبداً : فلها الفسخ كمالو كانت أمة وعتقت تحته فهنا أولى ، وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة ، كما ذكره ابن نصرالله (١)، وجزم به في الإقناع (٢).

<sup>(</sup>١) قال في الحاشية ق٢٢٠ أ : « قال ابن نصر الله : والظاهر أن بقية خصال الكفاءة كاليسار والصناعة كالحريـة في ذلك » .

<sup>(</sup>٢) موسى بن شرف الحجاوي ١٩٥/٣ ؛ معونة أولي النهى ١٨٠/٧، ١٨١ ؛ كشاف القناع ١٠١٠، ١٠٢.

#### فصل

# بيان أن لمن عتقت كلما تحت رقيق كله : الفسم

( ولمن ) أي ولأمة ومبعضه ( عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ ) حكاه ابن المنذر ، وابن عباس (٢) وابن عباس كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها خيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم ، فأما خبر الأسود (٣) عن عائشة أنه و و خير بريرة (٤) وكان زوجها حراً » رواه النسائي (٥) فقد روى عنها القاسم بن محمد (٢) وعروة (( أن زوج بريرة كان عبداً أسوداً لبني المغيرة ، يقال له : مغيث (٧) وغيره وهما أخص بها من الأسود ؛ لأنهما ابن أخيها وابن أختها وكذا قال ابن عباس : (( كان زوج بريرة عبداً أسوداً لبني المغيرة يقال له : مغيث » رواه البخاري وغيره (٩) .

<sup>(</sup>١) الإجماع ٧٥ ، رقم ٣٥٦ ؛ التمهيد ٣/٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور ٢٩٩/١، ٢٠١ رقم ١٢٥٧ ، ورقم ١٢٦٥ ، كتاب الطلاق ، باب ما جماء في خيار الأمة .

 <sup>(</sup>٣) «أبو عمرو »، وقيل أبو عبدالرحمن ، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، الكوفي ، روى عن كبار الصحابة ،
 توفي سنة ٧٥هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢٦/٦ ، الإصابة ١٩٩/١ .

 <sup>(</sup>٤) بريرة بنت صفوان ، مولاة عائشة -رضي الله عنها-.
 ترجمتها ف : الاستيعاب ٢٢٤/١٢ ، أسد الغابة ٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي ١٦٣/٦ رقم ٢٤٤٩ ، كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ؛ سنن أبي داود ٢٧٧/٢ رقم ٢١٧/٤ رقم ٢١٧/٤ رقم ٢١٧/٤ ، كتاب الطلاق ، باب من قال : كان حراً ؛ سنن المؤمذي ٢١٧/٤ رقم ٢١٧/٤ ، كتاب المواقة تعتق ولها زوج ؛ سنن ابن ماجه ٢٠٠/١ رقم ٢٠٧٤ ، كتاب المطلاق ، باب خيار الأمة إذا اعتقت .

وقال عنه الألباني: « شاذ بهذا اللفظ » . إرواء الغليل ٣٢٠/٦ .

 <sup>(</sup>٦) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم ، مات سنة ٥٠١هـ ، وقيل غير ذلك .
 ترجمته في : طبقات ابن سعد ١٨٧/٥ ، سير أعلام النبلاء ٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٧) مولي أبي أحمد بن جحش . ترجمته في : أسد الغابة ٢٤٣/٥ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٢٠٢٣٥ رقم ٤٩٧٥ ، كتاب الطلاق ، باب لايكون بيع الأمة طلاقاً .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٢٠٢٣/٥ رقم ٢٠٢٣ ، كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تحت العبد ؛ سنن أبي داود ٢٧١/٢ رقم ٢٢٣٢ ، رقم ٢٢٣٢ ، كتاب الطلاق ، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ؛ سنن المترمذي ٣١٩/٤ وقم ٢٢٣١ ، كتاب الطلاق، باب في المرأة تُعتق ولها زوج ؛ سنن النسائي ٢٤٥/٨ ؛ كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر .

قال أحمد : « هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بويرة أنه عبد ، ورواية علماء المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل المدينة حديثاً ، وعملوا به فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده ، قال : والعقد صحيح ، فلا يُفسخ بالمختلف فيه ؛ والحر فيه اختلاف ، والعبــد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ؛ لأن العبد نــاقص ، فـإذا كملـت تحتــه تضــورت ببقائهــا عنــده بخلاف الحر »(١). ( وإلا ) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله ، بأن عتق بعضها أو عتقت تحت حر أو مبعض فلا فسخ ( أو عتقا ) أي الزوجان ( معاً ) بأن كانا لواحد ، فأعتقهما بكلمة واحدة، أو كانا لاثنين فوكل أحدهما الآخر ، أو وكلا واحداً ، فأعتقهما بكلمة واحدة ( فـلا ) فسـخ ؛ لأنها لم تعتق كلها تحت رقيق كله، ( فتقول ) العتيقة إن اختارت الفسخ : ( فسخت نكاحي، أو اخترت نفسي ) أو اخترت فراقه ( و ) قولها : ( طلقتها ) أي طلقت نفسي ( كنايــة عـن الفسخ ) فينفسخ به نكاحها ، إن نوت به الفرقة ؛ لأنه يؤدي معنى الفسخ فصلح كونه كناية عنه، كالكناية بالفسخ عن الطلاق، وليس فسخها لنكاحها إن نوت به الفرقة طلاقاً، لحديث : ( الطلاق لمن أخذ بالساق  $^{(7)}$ . وكمالو أرضعت من ينفسخ بـه نكاحهـا ولهـا الفسـخ . ( ولـو  $^{\circ}$ متراخياً ) كخيار العيب ( مالم يوجد منها ما يدل على رضاً ) بالمقام معه ، روي عن ابن عمر ، وأخته حفصة $^{(7)}$ ؛ لحديث أبي داود :  $_{(6)}$  أن بريرة عتقت وهمي عنـ لا مغيـث عبـ لا  $_{(7)}$ أحمد ، فخيرها النبي عبدالبو : إن قربك فلا خيار لك »(<sup>1)</sup>. وقال ابن عبدالبو : « لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفاً من الصحابة "(٥).

( ولا يحتاج ) نفوذ ( فسخها لحكم حاكم ) ؛ للإجماع ، وعدم احتياجه للاجتهاد ، كالرد بالعيب في البيع، بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه محل اجتهاد ، فافتقر إلى حكم الحاكم،

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١٨٤/٧ ؛ كشاف القناع ١٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٦٧٢/١ رقم ٢٠٨١ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد .

قال البوصيري في الزوائد ص٢٩٢ رقم ٢٩٤ : «هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة » . وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٢٩١٣ - رقم ١٧٦٣ .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبدالرزاق ٢٥١/٥، ٢٥٢ رقم ٢٣٠١٦ ، كتاب النكاح ، باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٢/٧ ، كتاب النكاح ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٦٧٣/٢ رقم ٣٢٣٦ ، كتاب الطلاق ، باب حتى متى يكون لها الخيار . قال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٣٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) التمهيد ٣/٣٥.

كالفسخ للإعسار . ( فإن عَتَق ) زوج عتيقة ( قبل فسخ ) بطل خيارها ؛ لزوال علته وهي الرق ، ( أو أمكنته ) أي الرقيق العتيقة ( من وطئها أو ) من ( مباشرتها ونحوه ) كقبلتها ( ولو جاهلة عتقها ، أو ) جاهلة ( ملك الفسخ : بطل خيارها ) ؛ لحديث الحسن ، عن عمرو بن أمية قال : سمعت رجالاً يحدثون عن النبي على النبي على الله الله الأمة فهي بالخيار ، مالم يطأها ، إن شاءت فارقت ، فإن وطئها فلا خيار لها » رواه أهد (١) . ولما تقدم في حديث أبي داود من قوله : « فإن قربك فلا خيار لمك » . وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: « أن لها الخيار مالم يمسها » (٢)، ويجوز لزوجها وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها به .

( ولبنت تسع ، أو ) بنت ( دونها : إذا بلغتها ) أي تم لها تسع الخيار ( ولمجنونة : إذا عقلت الخيار ) ؛ لأنهما صارا على صفة لكل منهما حكم ، وكذا لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ ، فإن وطنهما زوجاهما ، فعلى ما سبق ، لا خيار لهما ؛ لانقضاء مدة الخيار ، ولا خيار لبنت دون تسع، ولا لمجنونة ؛ لأنه لا قول لهما ، ( دون ولي ) مجنونة ، وبنت تسع أو أقل، فلا خيار لها ؛ لأن طريقه الشهوة ، فلا تدخله الولاية كالقصاص .

( فإن طُلقت ) من عتقت تحت عبد ( قبله ) أي الفسخ ( وقع ) الطلاق ؛ لأنه من زوج عاقل يملك العصمة ، فنفذ كمالو لم تعتق الزوجة ، ( وبطل خيارها إن كان ) الطلاق ( بائناً ) ؛ لفوات محله .

( وإن عَتَقت ) الأمة ( الرجعية ) في عدتها فلها الخيار ، ( أو عتَقت ) الأمة تحت عبد ( ثم طلقها ) زوجها العبد طلاقاً ( رجعياً ؛ فلها الخيار ) مادامت في العدة ؛ لبقاء نكاحها ؛ ولفسخها فائدة ، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ ، وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها ؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ، فلا يقطعها ، كمالو طلقها طلقة أخرى ، وتتم عدة حرة ؛ لأنها رجعية عتقب في عدتها . ( فإن رضيت ) رجعية ( بالمقام ) تحت العبد بعد عتقها ( بطل ) خيارها ؛ لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ ، فصح اختيار المقام ، كصلب النكاح ، فإن لم تختر شيئاً ، لم يسقط خيارها ؛ لأنه على التراخى ، وسكوتها لايدل على رضاها .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٤٢/٥ ، مسند الأنصار ، وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد ٣٤١/٤ : «رواه أحمد متصلاً هكذا ، ومرسلاً من طريق آخر ، وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور الحال ، وابن لهيعة حديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ٣٤٧/١ رقم ٢٦ ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الخيار .

( ومتى فسخت ) عتيقة نكاحها ( بعد دخول : فمهرها لسيد ) ؛ لوجوبه بالعقد ، وهي ملكه حالته ، كمالو لم تفسخ ، والواجب المسمى لصحة العقد ( و ) متى فسخت ( قبله ) أي الدخول ف ( لامهر ) نصاً (١) ؛ لجيء الفرقة من قبلها ، كما لو ارتدت ، أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها .

( ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها – وقيمتها مائة – بعبدِ على مائتين مهراً ، ثم مات ) السيد ( عتقت ، ولا فسخ ) أي لاخيار لها إن مات سيدها ( قبل الدخول ) بها ( لئلا يسقط المهر ) ؛ لجيء الفرقة من قبلها ( فلا تخرج من الثلث ، فَيرِقَ بعضها ) فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه ؛ ( فيمتنع الفسخ ) فيعايا بها ( فهذه ) الصورة ( مستثناة من كلام من أطلق ) من الأصحاب أن من عتقت تحت عبد لها الخيار ، وإذا زاد زوج العتيقة في مهرها بعد عتقها ، فالزيادة لها دون سيدها . حراً كان زوجها أو عبداً ، عتق معها أو لا . قال في الشرح : « وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها ، فزادها زوجها في مهرها ، فالزيادة للثاني ) ( ) .

## حكم مالك الزوجين

( ولمالك زوجين ، بيعهما و ) له بيع ( أحدهما ، ولا فرقة بذلك ) أي ببيع السيد ؛ لأنه لا أثر له في النكاح ، ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان ، إذا أراد عتقهما البداءة بالرجل؛

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٨٠/٨.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٨٠/٨ ؛ معونة أولى النهي ١٩٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ٧/٤٦٥ ؛ معونة أولى النهي ١٨٣/٧-١٩٠ ؛ كشاف القناع ١٠٥/١-٥٠١ .

لئلا يثبت لها عليه خيار فتفسخ نكاحه ؛ لحديث عائشة : (( أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا ، فقالت للنبي - الله الله أن أريد أن أعتقهما ، فقال لها : ابدئي بالرجل قبل المرأة (() وعن صفية بنت أبي عبيد (() : (( أنها فعلت ذلك ، وقالت للرجل إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار (()).

<sup>(</sup>١) سنن ابي داود ٦٧٣/٢ رقم ٢٢٣٧ ، كتاب الطلاق ، باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته ؟ ؛ سنن ابن ماجه ٦/٢ ٨٤ رقم ٢٥٣٧ ، كتاب العتق ، بـاب مـن أراد عتـق رجـل وامرأتـه فليبـدأ بـالرجـل ؛ مـنن النسـائي ١٦٦/٦ رقم ٣٤٤٦ ، كتاب المطلاق ، باب خيار المملوكين يعتقان .

قال عنه الألباني : « ضعيف » . ضعيف سنن ابن ماجه ص ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) صفية بنت أبي عبيد الثقفية ، زوجة عبدالله بن عمر ، لها رواية . ترجمتها في : الإصابة ٧٤٩/٧ .

ر ٣) مصنف عبدالرزاق ٧/٥٥٧ رقم ٢٣٠٣٧ ، كتاب الطلاق ، باب الأمة تعتق عند الحر ؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢١٠/٤ ، كتاب النكاح ، باب في الأمة تعتق ولها زوج حر .

# ( باب حكم العيوب في النكاح )

أي بيان ما يثبت به الخيار منها ومالا خيار به ( وأقسامها ) أي العيـوب ( المثبتـة للخيـار ثلاثة ) .

# القسم الأول : ما يختص بالرجل

منها: (قسم يختص بالرجل) وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً في الجملة، روي عن عمر، وابنه، وابن عباس  $^{(1)}$ ؛ لأنه يمنع الوطء، فأثبت الخيار كالجب والعنة؛ ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردها بعيب كالصداق؛ ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة . وأما العمى ، والزمانة ، ونحوهما ، فلا يمنع المقصود بالنكاح، وهو : الوطء ، بخلاف الجذام  $^{(1)}$ ، والبرص  $^{(2)}$ ، والجنون ، ونحوها ، فإنها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية ، ويخاف منه المتعدي إلى نفسه ونسله . والجنون يخاف منه الجناية ، فهو كالمانع الحسي .

( وهو ) أي القسم المختص بالرجل ثلاثة أشياء ؛ أحدها : ( كونه ) أي الرجل ( قد قُطع ذَكَرهُ ) كله ( أو ) قطع ( بعضه، ولم يبقَ ) منه ( ما يمكن جماع به. ويقبل قولها ) إن اختلفا في إمكان الوطء بما بقي منه ( في عدم إمكانه ) أي الوطء؛ لأنه يضعف بالقطع، والأصل عدم الوطء .

الشيء الثاني ذكره بقوله : ( أو قُطع خصيتاه ، أو رُضَّ بَيْضتاه ) أي عرقهما حتى ينفسخ ( أو سُلاَّ ) أي بيضتاه ؛ لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفه .

وروی أبو عبید یاسناده ، عن سلیمان بن یسار (3) ، (3) أن ابن سَنْدَر (6) تزوج امرأة وهو خصي .

<sup>(</sup>۱) الموطأ ۲۲۲/۲ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الصداق ؛ سنن سعيد بن منصور ۲۱۲/۱ رقم ۸۱۸ ، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة ؛ سنن المدارقطيني ۲۲۲/۳ ، كتباب النكاح ، يباب المهمر ؛ مصنف عبدالمرزاق ۲٤٤/۲ رقم ۲۰۲۷ ، كتاب النكاح ، ياب ما رُدّ من النكاح .

<sup>(</sup>٢) الجذام هو : « تهافت الأطراف ؛ وتناثر اللحم » . لسان العرب ٨٧/١٢ ، المطلع ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) البرص: «بياض يظهر في الجسد». لسان العرب ٥/٧ ؛ المطلع ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) أبو أيوب ، وقيل غير ذلك ، مولى أم المؤمنين ميمونة ، توفي سنة ١٠٧هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ١٧٤/٥ ، سير أعلام النبلاء ٤٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) مولى رسول الله ﷺ وكان مولى لزُنباع الجذامي ، رأه يُقبَل جارية له فجبّه وخرم أنفه وأذبيه ، فأتى الرسول - علي المسول الله : أوص بي الولاة ، قال : أوصي بك كل مسلم . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧-٥٠٥ - ١٠٧ .

فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال :  $ext{Y}$  . قال : أعلمها ثم خيرها  $ext{$^{(1)}_{\odot}$}$ 

الشيء الثالث أشار إليه بقوله: (أو عنيناً لايمكنه وطء، ولو لكبر أو مرض) لا يرجى برؤه ، مأخوذ من عَنَّ يَعِنُّ إذا اعترض ؛ لأن ذكره يَعِنُّ إذا أراد أن يولجه ، أي يعترض . وثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنة . روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة (٢)، وعليه فتوى فقهاء الأمصار (٣)، لأنه قول من سمي من الصحابة ، ولا مخالف لهم ، ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب .

وأما قصة عبدالرحمن بن الزبير ، فلم تثبت عنته ، ولا طلبت المرأة ضرب المدة . وقال ابن عبدالبر : ( وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه ، فلا معنى لضرب المدة ).

( فإن ) عُلِم أن عجزه عن الوطء لعارض كصغر ، أو موض يرجى زواله ، لم تضرب له المدة ، وإن ادعت امرأة عنة زوجها و ( أقَرَّ بالعُنَّةِ أو ثبتت ) عنته ( ببينة ) قال في المبدع : « فإن كان للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة ، عمل بها » ( ف).

(أو عُدما) أي الإقرار والبينة ( فطلبت يمينه فنكل ) عن اليمين ( - ولم يدع وطأً - ) قبل دعواها ( أُجِّلَ سنةً هلاليةً ) ولو عبداً ( منذُ ترافعه ) ؛ لأنه قول من سمينا من الصحابة ؛ ولأن العجز قد يكون لعنة ، وقد يكون لمرض ، فضرب له سنة ، لتمر به الفصول الأربعة ، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة ، وبالعكس ، وإن كان من يرودة زال في فصل الحرارة ، وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال ، فإن مضت الفصول الأربعة ، ولم يزل علم أنها خلقة .

( ولا يُحتسب عليه منها ) أي السنة ( ما اعتزلته ) أي مدة اعتزال الزوجة له ( فقط )؛ لأن المنع من قبلها ، ولو عزل نفسه ، أو سافر ، احتسب عليه ذلك .

<sup>(</sup>١) المصنف لابن ابي شيبة ٤٠٦/٤ ، كتاب النكاح ، باب ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي ، من رواية عبداللـه بــن الأشج عن سليمان بن يسار .

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبدالرزاق ۲/٤٥٦ رقم ۲۰۷۲٤ ، كتاب النكاح ، باب أجل العنين ؛ مصنف ابن أبي شيبة ۲،۷/٤ ،
 كتاب النكاح ، باب كم يؤجل العنين .

<sup>(</sup>٣) منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي والشافعي .

راجع: المبسوط ١٠٠/٥؛ المدونة ٢/-٢٦٥؛ الأم ٥/٠٤؛ معونة أولي النهي ٧/٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢٢٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن مفلح ١٠٢/٧ .

( فإن مضت ) السنة ( ولم يطأها : فلها الفسخُ ) ؛ لما تقدم .

( وإن قال : وطئتُها ، وأنكرت ) وطأه ( - وهي ثيب - : فقولها إن ثبتت عُنتُه ) قبل دعواه وطأها ؛ لأن الأصل عدم الوطء ، وقد انضم إليه ، وجود ما يقتضي الفسخ ، وهو ثبوت العنة . ( وإلا ) تثبت عنته قبل دعواه وطأها ( ف ) القول ( قوله ) ؛ لأن الأصل السلامة .

( وإن كانت ) مدعية عُنْتُه ( بكراً – وثبتت عُنْتُه وبكارتها – أُجِّل ) سنة ، كما لو كانت ثيباً ؛ لأن وجود العُذرة يدل على عدم الوطء ؛ لأنه يزيلها. ( وعليها اليمين إن قال ) زوجها : ( أزلتُها ) أي البكارة ( وعادت ) ؛ لاحتمال صدقه .

( وإن شُهِلاً ) بالبناء للمفعول، أي شهدت بينة ( بزوالها ) أي البكارة : ( لم يؤجَّل )؛ لأنه لم يثبت له حكم العنين ، لتبين كذبها ؛ لثبوت زوال بكارتها ، ( وحُلِّف ) لزوماً ( إن قالت : زالت ) بكارتها ( بغيره ) أي غير وطئه ؛ لاحتمال صدقها ، ( وكذا ) لا يؤجل ( إن لم تثبت عُنتُه ، وادَّعاه ) أي الوطء ، ولو مع دعواها البكارة ، ولم تثبت ؛ لأن الأصل في الرجال السلامة ، ويحلف على ذلك ؛ لقطع دعواها ، فإن نكل قَضَى عليه بالنكول .

( ومن اعترفت بوطئه ) أي زوجها ( في قُبُلِ ) لها ( بنكاح ترافعا فيه ولو ) قالت : وطئني ( مرةً ) واحدة ( أو في حيضٍ ، أو نفاس ، أو إحرام ، أو رِدَّةٍ ، ونحوه ) كصوم واجب ، ولو كان إقرارها بالوطء ( بعد ثبوت عُنَّةٍ فقد زالت ) عنته ، لإقرارها بما يتضمن زوالها ، وهو الوطء . ( وإلا ) بأن كان إقرارها بالوطء في القبل قبل ثبوت عنته ( فليس بعنين ) ؛ لاعترافها بما ينافي دعواها ؛ ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ، ووجوب العدة ، ثبتت بالوطء مرة وقد وجد .

( ولا تزول عُنَّةٌ بوطء غير مدَّعية ) ولو في قبل ؛ لأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها ؛ ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطنها ، وهو لا يزول ببوطء غيرها ، ( أو ) أي ولا تزول عنة بوطء مدعية ( في دبر ) ؛ لأنه ليس محلاً للوطء ، أشبه الوطء فيما دون الفرج ، ولذلك لا يتعلق به إحصان ، ولا إحلال لمطلقها ثلاثاً .

( ومجنون ثبتت عُنتُه ، كعاقل : في ضرب المدة ) ؛ لأن مشروعية الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء ، ويستوي فيه المجنون والعاقل ، فإن لم تثبت عنته لم تضرب له مدة . ( ومن حدث بها جنون فيها ) أي المدة التي ضربت لزوجها العنين ( حتى انتهت )

المدة، (ولم يَطأ فلوليها) أي المجنونة (الفسخُ)؛ لتعذره من جهتها، وتحقق احتياجها للوطء، بدليل طلبها قبل جنونها.

( ويسقط حق زوجة عِنَّينِ ، و ) زوجة ( مقطوع بعضُ ذكره ، بتغييب الحشفةِ ) من سليمها ، كسائر أحكام الوطء ، ( أو ) تغييب ( قُدرِها ) أي الحشفة من مقطوعها ، ليكون ما يجزيء من المقطوع ، مثل ما يجزئ من الصحيح (١).

## القسم الثاني : ما يختص بالمرأة

( وقسم ) من العيوب ( يختص بالمرأة ) وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ، وهو: كون فرجها مسدوداً ، لا يسلكه ذكر ، فإن كان ) ذلك ( بأصل الخِلْقة ف ) هي ( رتقاء ) بالمد ، فالرتق تلاحم الشفرين خلقة ، ( وإلا ) يكن ذلك بأصل الخلقه ( ف ) هي ( قَرْناءُ ، وعَفْلاءُ ) وظاهر كلامه كالخرقي (٢) في أن القرن والعفل في العيوب شيء واحد، وقالمه القاضي (٣) ، وقيل : « القرناء من نبت في فرجها لحم زائد فسده ، والعَفَلُ ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة ، فيضيق منه فرجها ، فلا ينفذ فيه الذكر » حكاه الأزهري (٤) ، فهما متغايران ، وقيل : القرن عظم ، والعفل : رغوة فيه تمنع لذة الوطء ، ويثبت به الخيار على كل الأقوال .

( أو به ) أي بالفرج ( بَخَر ) أي نتن يثور عند الوطء ، ( أو ) بالفرج ( قروح سيالة . أو كونها فَتقاء ، بانخراق مابين سبيليها ، أو ) بـانخراق ( مـابين مَخْـرَج بـول ومـنيٍّ أو ) كونها ( مستحاضةً ) فيثبت للزوج الخيار بكل من هذه (٥)؛ لما تقدم .

## القسم الثالث : ما هو مشترك بين الزوجين

( وقسم مشترك ) بين الرجل والمرأة ، وهو : القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار ( وهو : الجنون ، ولو ) كان يخنق ( أحياناً ) وإن زال العقل بمرض ، فإغماء ، لا خيار به، فإن زال المرض و دام فجنون ، ( والجُذام ، والبَرَصُ ، وبَخَرُ فم ) أي نتنه . قال بعض أصحابنا : « يستعمل له السواك ، ويؤخذ في كل يوم ورقة آس ، مع زبيب منزوع العجم ، بقدر الجوزة ،

into the control of the con-

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٣١٣ -٢٠٠٠ ؛ كشاف القناع ٥/٥-١-٨٠٨ .

<sup>(</sup>۲) مختصر الخرقي ص۸٦.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ٩٣/٩ ، مادة قرن ؛ ٤٠٢/٢ ، مادة عفل .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهى ٢٠٠١، ٢٠١؛ كشاف القناع ١١٠، ١٠٩٠.

واستعمال الكرفس ، ومضغ النعناع جيد فيه ،،(١).

قال بعضهم: ﴿ والدواء القوي لعلاجه: أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثية أيام ، على الريق ، ووسط النهار ، وعند النوم . ويتمضمض بالخردل ، بعد الثلاثة أيام ثلاثة أخر يفعل ذلك في كل ما يتغير فمه ، إلى أن يبرأ ، وإمساك الذهب في القم يزيل البخر ››(٢).

( واستطلاق بول و ) استطلاق ( نَجُو ) أي غائط ، ( وباسور وناصور ) داآن بالمقعدة معروفان ، ( وقَرَعُ رأسِ : وله ريح منكرة ) فإن لم تكن له ريح كذلك فلا فسخ به ، ( وكون أحدهما خنثى ) غير مشكل ؛ لأن المشكل لايصح نكاحه ، وتقدم (٣).

( فَيُفسخُ بكل من ذلك ) ؛ لما فيه من النفرة ، أو النقص ، أو خوف تعدي أذاه ، أو تعدي أذاه ، أو تعدي نجاسته ، ( ولو حدث ) ذلك ( بعد دخول ) ؛ لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارناً ، فاثبته طارئاً ، كالإعسار ؛ ولأنه عقد على منفعة ، فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة . ( أو ) أي ولو ( كان بالقاسخ عيب مثله ) أي العيب الذي فسخ به ؛ لوجود سببه ، كما لو غُر عبد بأمة ؛ لأنه قد يأنف من عيب غيره ، ولا يأنف من عيب نفسه ، ( أو ) كان بالفاسخ عيب ( مغاير له ) أي العيب الذي فسخ به ، كالأجذم ، يجد المرأة برصاء وتحوه ، فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه .

قال في المغني (ئ) والشرح (والمبدع (المنابع) والمبدع المراة رتقاء ، فلا ينبغي أن يشت لأحدهما خيار؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع ، وإنما امتنع لعيب نفسه ». و ( k ) يثبت خيار لأحد الزوجين ( بغير ما ذُكر ) من العيوب ( k رجل ، وعمى ، وخرَس ، وطرَش ) وقرع لا ريح له ، ( و كون أحدهما عقيماً أو نِضُواً ) أي نحيفاً جداً ، ( ونحوه ) كسمين جداً ، وكسيح ؛ لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ، ولا يخشى تعديه (k).

<sup>(</sup>١) القروع ٢٣٢/٥ ؛ معونة أولي النهى ٢٠١/٧ ؛ كشاف القناع ١١٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) الفروع ٥/ ٢٣٤ ؛ معونة أولي النهي ٢٠١/٧ ؛ كشاف القناع ١١٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) ابن قدامة ٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٦) المبدع في شرح المقنع ١٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٧) الفروع ٢٢٨/٥ ؛ معونة أولي النهى ٢٠١٧/٧–٢٠٣ ؛ كشاف القناع ١١٠/٥ .

## لا يثبت خيار في عيب زال بعد العقد

( ولا يثبت خيار في عيبِ زال بعد عقدِ ) ؛ لزوال سببه ( ولا ) خيار ( لعالمِ بــه ) أي العيب ( وقته ) أي العقد ؛ لدخوله على بصيرة .

### خيار العيب على التراذي

( وهو ) أي خيار العيب ( على التراخي ) ؛ لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و ( لا يسقط ) الفسخ ( في عُنَّةِ إلا بقول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه؛ لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لايكون بدون التمكين ، فلم يكن التمكين دليل الرضا ، فلم يبق إلا القول . ( ويسقط ) خيارها ( به ) أي بالقول ( ولو أبانها ثم أعادها ) ؛ لأنها إذا عادت عالمة بالعنة ، فقد رضيتها ، فيسقط حقها من الخيار .

( ويسقط ) الخيار ( في غير عُنّة ، بما يدل على رضاً - : من وطء ، أو تمكين مع علم به - ) أي العيب ( ك ) ما يسقط ( بقول ) نحو أسقطت خياري ، كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول ، وبما يدل على رضاه بالعيب ، ( ولو جَهِل الحكم ) أي مُلك الفسخ ، ( أو زاد ) العيب ، كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده ؛ لأن رضاه به رضا بما يحدث منه، ( أو ظنه ) أي العيب ( يسيراً ) فبان كثيراً ، كظنه البرص في قليل من جسدها ، فبان في كثير منه، فيسقط خياره ؛ لأنه من جنس ما رضى به (١).

### لا يصم فسخ بلا حاكم

( ولا يصح فسخ ) من له الخيار ( بلا ) حكم ( حاكم ) ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه ، أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة ، بخلاف خيار المعتقة تحت عبد ؛ لأنه متفق عليه . ( فيفسخه ) أي الفسخ للإعسار بالنفقة ، بخلاف خيار ، ( أو يرده ) أي الفسخ ( إلى من له الخيار ) فيفسخه ، النكاح ، الحاكم بطلب من له الخيار ، ( أو يرده ) أي الفسخ ( إلى من له الخيار ) فيفسخه ، ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء (٢). ( ويصح ) فسخ لعيب ( مع غيبة زوج ) كفسخ مشتر بيعاً لعيب مع غيبة بائع .

( فإن فُسخ ) النكاح ( قبل دخول: فلا مهر ) لها سواء كان الفسخ من الزوج أو الزوجة ؛

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٥٠٥، ٢٠٦؛ كشاف القناع ١١١١٥.

<sup>(</sup>٢) البهوتي ٣/٨٨، ٤٨٩ .

لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها ، وإن كان منه ، فإنما فسخ لعيب دلسته بالإخفاء ، فكأنه منها ، ولم نجعل فسخها لعيبه ، كأنه منه ؛ لتدليسه ؛ لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها ، فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه ، رجع العوض إلى العاقد معها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج ، وإنما لها الخيار لما يلحقها من الضرر ، لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضاً ، فلو زوج عبده بجارية آخر ، وجعل رقبته صداقاً لها ، وأعتقه مالك الجارية ، وظهر العبد على عيب بها ، قبل الدخول ، ففسخ ، رجع على معتقه مالك الجارية بقيمته ؛ لأنه مهرها .

(ولها) أي لزوجة فسخت لعيب زوجها، أو فسخ هو لعيبها ( – بعد دخول أو خَلُوة – ) ونحوهما مما يقرر المهر ( المسمَّى ) في عقد، ( كمالو طرأ العيب ) بعد الدخول ؛ لأنه يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده ؛ ولذلك لايسقط بردتها، ولا يفسخ من جهتها. ( ويَرجعُ ) زوج ( به ) أي بنظير مسمى غرمه لا إن أبراً منه ( على مُغِرِّ ) له. ( من زوجة عاقلة، ووليًّ، ووكيلٍ ). قال أحمد: كنت أذهب إلى قول على فهبته، فملت إلى قول عمر: «إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً، فإن لها صداقها بمسيسه إياها، ووليها ضامن للصداق » (1). أي لأنه غره بما يثبت اخيار في النكاح، فكان المهر عليه، كما لو غره بحرية أمة، فإن كان الولي علم غُرم، وإن لم يكن علم فالتغرير من المرأة، فيرجع عليها بجميع الصداق، قاله في شرحه (٢).

( ويقبل قول ولي ً - ولو مَحْرَماً - ) كأبيها وأخيها وعمها وكذا وكيلها ( في عدم علم به ) أي العيب حيث لا بينة بعلمه ، لأن الأصل عدمه ، فلا غرم عليه ؛ لأن التغرير من غيره ، وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها بعيبها إن احتمل . ذكره الزركشي (٢).

( فلو وُجِد ) التغرير ( من زوجة ووليَّ : فالضمان على الولي ) ؛ لأنه المباشر ، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفين ، قاله الموفق (٤٠).

<sup>(</sup>١) المغنى ٢٠٨/٠؛ الإنصاف ٢٠٢/٨؛ معونة أولي النهي ٢٠٨/٧.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الخرقي ٢٥١/٥ .

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/٩ ؛ .

( ومثلها ) أي مسألة ما إذا غُر الزوج [ بمعينة ] ( ' ' في رجوع على غار - : لو زُوِّج ) رجل ( امرأةً ) معينة ( فأدخَلوا عليه غيرها ) أي غير زوجته ، فوطئها ، فعليه مهر مثلها ، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه . ( ويلحقُه الولل ) إن هملت ، نصاً (٢)؛ للشبهة ، وتجهز إليه امرأته بالمهر الأول نصاً (٣).

( وإن طُلِّقت ) المعيبة ( قبل دخول ) بها ، وقبل العلم بالعيب ، فعليه نصف الصداق ، ولا يرجع به على أحد ؛ لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه ، فلم يكن له أن يرجع على أحد . ( أو مات أحدهما ) أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما ( قبل العلم به ) أي العيب ، ( فلا رجوع ) بالصداق المستقر بالموت على أحد ؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ، ولم يوجد ( فلا رجوع )

<sup>(</sup>١) في ب ، جد : « بمعيبة » .

۲۰٤/۸ ؛ الإنصاف ۲۰٤/۸ ؛ الإنصاف ۲۰٤/۸ .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٥/٠٤٠ ؛ الإنصاف ٢٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٢٠٦/٧–٢٠٩؛ كشاف القناع ١١٣/٥، ١١٤.

ليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونــة تزويجهـم بـمعيــبـ يــرد بــه ، ولا لولي حرة مكلفة تزويجما بـلا رضاها

( وليس لوليٌ صغيرِ أو صغيرة ) أو ولي ( مجنون أو مجنونة ، أو ) سيد ( أمة ، تويجهم بمَعِيب ) من امرأة أو رجل عيباً ( يُردُّ به ) في النكاح ؛ لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة ، وانتفاء ذلك في هذا العقد . ( ولا لوليٌ حرةٍ مكلَّفةٍ تزويجها ، به ) أي بمعيب ، يرد به ( بلا رضاها ) . قال في الشرح : « بغير خلاف نعلمه »(١).

( فلو فَعَل ) ولي غير المكلف ، والمكلفة ، أو سيد الأمة ، أو ولي المكلفة بلا رضاها ، بأن زوج بمعيب يرد به : ( لم يصح ) النكاح ( إن عَلم ) العيب ؛ لأنه عقد لهم عقداً لايجوز عقده ، كما لو باع عقاراً لمن في حجره لغير مصلحة ، ( وإلا ) يعلم الولي أنه معيب : ( صح ) العقد . ( وله الفسخ : إذا عَلِم ) العيب ، كمالو اشترى له معيباً ، وفي الإقناع (٢) تبعاً للمغني (٣) ، والشرح (٤) ، وشرح ابن مُنجَى (٥) ، وشرح الوجيز (١ للزركشي ، وغيرها : يجب الفسخ على ولي غير المكلف ، والمكلفة وسيد الأمة .

( وإن اختارت مكلفة ) أن تتزوج ( مَجْبوباً ) أي مقطوع الذكر ( أو ) أن تتزوج ( عنيناً : لم تُمنَع ) أي لم يمنعها وليها ؛ لأن الحق في الوطء لها دونه . ( و ) إن اختارت مكلفة أن تتزوج ( مجنوناً ، أو مَجْذُوماً أو أبْـرصَ : فلوليها العاقد منعُها ) منه ؛ لأن فيه عاراً عليها وعلى أهلها ، وضرراً يخشى تعديه إلى الولد ، كمنعها من تزويجها بغير كفؤ .

( وإن علمت العيبَ بعد عقدِ ) لم تجبر على الفسخ ، ( أو حدث ) العيب ( به ) أي الزوج بعد عقد ( لم تُجبرَ ) من وليها ولا غيره ( على الفسخ ) ؛ لأن حق الولي في ابتداء العقد لا دوامه ، ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد لم تلزمه إجابتها ، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ (٧).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٧/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) موسى الحجاوي ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ٧/٥٨٥.

 <sup>(</sup>٥) منجى بن عشمان ابن أسعد بن المنجى المتنوخي ، الفقيه الأصولي المفسر ، ولمد سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، وتوفي سنة خمس وتسعين وستمائة . ترجمته في : ذيل طبقات الحتابلة ٣٣٢/٣ .

قوله في كتابه الممتع شرح المقنع جـ ٥ ق ٢٤٦هـ . مخطوط في مركز البحث العلمي برقم ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) شرح الوجيز للزركشي ق ٩٨ ب . مخطوط في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٣٦٣ ، فقه حبلي .

<sup>(</sup>٧) معونة أولي النهى ٢١١/٧، ٢١٦ ؛ كشاف القناع ١١٤/٧، ١١٥ .

## (باب نكاح الكفار)

أي بيان حكمه ، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا ، أو أسلموا .

( وهو ) صحيح ، وحكمه ( كنكاح المسلمين : فيما يجب به ) من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ، ووجوب المهر والنفقة ؛ والقسم ، والإباحة للمطلق ثلاثاً ، والإحصان ، والظهار والإيلاء ، ووجوب المهر والنفقة ؛ والقسم ، والإباحة للمطلق ثلاثاً ، والإحصان ، ودليل صحته قوله تعالى : ﴿ وَآمَرَأَتُهُ حَمَالَةُ الحَطْبِ ﴾ (١) ، ﴿ إَمَرَأَةُ فُرَعُونَ ﴾ (٢) ، فأضاف النساء اليهم ، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة .

وقال عليه الصلاة والسلام: «ولدت من نكاح لامن سفاح» (١) وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها ، كأنكحة المسلمين ، ومنها وقوع الطلاق ؛ لصدوره من أهله في محله ، كطلاق المسلم، (و) في (تحريم المحرَّماتِ) فلو طلق كافر زوجته ثلاثاً ، ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر ، لم يقرا عليه لو أسلما ، أو ترافعا إلينا ، وإن طلقها أقل من ثلاث ، ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ، وإن نكح كتابي كتابية ، ووطئها حلت لمطلقها ثلاثاً بشرطه ، مسلماً كان المطلق أو كافراً ، وإن ظاهر كافر من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بشرطه ؛ لعموم الآية . ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين (٤) ، على ما تقدم تفصيله (٥).

### متى بيقر الكفار على الأنكحة المحرمة

( ويُقرّوُن ) أي الكفار ( على ) أنكحة ( محرّمة : ما اعتقدوا حِلّها ) أي إباحتها ؛ لأن مالا يعتقدون حله ليس من دينهم ، فلا يُقَرُّون عليه ، كالزنا والسرقة ، ( ولم يرتفعوا إلينا ) ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكُ فَاحَكُم بينهم أو أَعْرِضُ عَنهم ﴾ (١) الآية . فدل على أنهم يخلون وأحكامهم إن لم يجيئوا إلينا ؛ ولأنه – عليه السلام – أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترضهم في

<sup>(</sup>١) ١١١/ سورة المسد، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) ٦٦/ سورة التحريم ، من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٩٠ ، كتاب النكاح ، باب نكاح أهل الشوك وطلاقهم قال عنه ابن حجر: في التلخيص الحبير ٣٦١/٣ رقم ١٦٥٣ : «إسناده ضعيف ».

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٢١٣/٧، ٢١٤؛ كشاف القناع ٥/٥١، ٢١٦. .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٠٠ - ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) ٥/ سورة المائدة ، من الآية ٢٤ .

أنكحتهم (١)، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم (٢).

# حكم ما إذا أتى الكفار إلينا قبل المقد أو بعده

( فإن أتونا ) أي الكفار ( قبل عقده ) أي النكاح بينهم ( عقدناه على حُكمنا ) يا يجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا ، كأنكحة المسلمين ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ حُكمُتُ كُلُمُتُ مُرِدِهِ وَمِرِدُهُ وَلَيْ وَلَانَهُ لاحاجة إلى عقد يخالف ذلك .

( وإن أتُوْنا بعده ) أي العقد فيما بينهم ، ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد ، من وجود صيغة ، أو ولي ، أو شهود . قال ابن عبدالبر : (( أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ، مالم يكن بينهما نسب ، أو رضاع ، وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي - الله وأسلم نساؤهم ، فأقروا على أنكحتهم ، ولم يسألهم النبي حظيم عن شروط النكاح ، ولا كيفيته »(ع).

( فإن كانت المرأة تباح ) للزوج ( إذاً ) أي حال النزافع أو الإسلام ( كعقبه في عدة فرغت ) نصاً ( أو ) عقد ( على أخت زوجة ماتت ، أو بلا شهود ، أو ) بلا ( وليً ، أو ) بلا ( صيغة : أُقرًا ) على نكاحهما ؛ لما تقدم ؛ ولأن ابتداء النكاح إذاً لا مانع منه ، فلا مانع من استدامته بالأولى .

( وإن حرُم ابتداءُ نكاحِها ) أي الزوجـة ( الآن ) أي وقـت الـــرّافع ، أو الإســلام ( كذات مَحْرَمٍ ) من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( أو ) مزوجة ( في عــدة ) من غيره ( لم تفرع ) إلى الرّافع أو الإســلام ( أو ) كانت ( حُبلي ) حين الـــرّافع أو الإســلام من غيره . ( ولو ) كان الحمل ( من زناً ، أو ) كان النكاح ( شَرطَ الخيار فيه مطلقاً ) أي لم يقيد بمــدة ( أو ) شرط الخيار فيه ( مدة لم تحض ) عند الرّافع أو الإسلام ، إن قلنا أنه لايصح مــن مسلم ( أو ) شرط الخيار فيه ( مدة لم تحض ) عند الرّافع أو الإسلام ، إن قلنا أنه لايصح مــن مسلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١١٥١/٣ رقم ٢٩٨٧، كتاب الجزية والموادعة ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٢١٤/٧، ٢١٥؛ كشاف القناع ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>٣) ٥/ سورة المائدة ، من الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢٣/٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الفروع ٢٤٢/٥ ؛ الإنصاف ٢٠٨/٨ .

النكاح كذلك ، كما في التنقيح (١) وغيره ، وقد أوضحته في الحاشية (٢) وغيرها (٣)، والمذهب صحته من مسلم فهنا أولى .

( أو استدام نكاح مطلَّقتِه ثلاثاً ولو معتقداً حِلَّها ) مع وقوع الطلاق الشلاث ( فُرِّق بينهما ) ؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم ؛ ولأن من شرط النكاح اللزوم ، والمشروط فيه الخيار ، لا يعتقدان لزومه ، لجواز فسخه ، فلا يقران عليه ، لعدم جواز ابتدائه ، كذلك إن قلنا لا يصح كما تقدم (٤).

#### حكم وطء الحربي حربية

( وإن وطئ حربي حربيةً – واعتقداه نكاحا – : أُقرًا ) عليه ؛ لأنه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم . ( وإلا ) يكونا حربيين ، أو كانا ولم يعتقداه نكاحاً ( فلا ) يقران عليه ؛ لأنه ليس بنكاح عندهما .

( ومتى صح ) المهر ( المسمَّى ) في نكاح يقران عليه ( أخذته ) دون غيره لوجوبه ، وصحة النكاح والتسمية كتسمية المسلم . ( وإن قبضت ) المسمى ( الفاسلد ) كخمر أو خنزيراً أو ميته ( كلَّه استَقرَّ ) ؛ لتقابضهما بحكم الشرك ، وبرئت ذمته كمالو تبايعا بيعاً فاسلاً وتقابضاه ، والتعرض لإبطال المقبوض يشق ، لتطاول الزمان ، وكثرة تصرفاتهم في الحرام ، وفيه تنفير عن الإسلام ، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائيض والواجبات ، وإن طلقها قبل الدخول ، ثم أسلما أو أحدهما ، قبل أخه نصفه سقط قياساً على قرض الخمر ، ثم يسلم أحدهما .

( وإن بقي شيء ) من الفاسد بلا قبض ( وجب قسطه ) أي الباقي ( من مهر المثل )

<sup>(</sup>١) علي بن سليمان المرداوي ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) قال في الحاشية ق ٢٢١ أ : «أو شرط الحيار فيه مطلقاً أو مدة لم تمض ، قال في الإنصاف : هذا المذهب . انتهى ، يعني إذا قلنا أن النكاح معه من المسلم لايصح كما في التنقيح حيث قال : أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم . انتهى . فتين أن بناء المسألة على مرجوح إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط كما تقدم ، وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول – وإن كان ابتداء نكاحهما الآن جائز – لأنه لم يصدر منهما عقد شرعي ولا ما يعتقدانه نكاحاً ، لأنهما إذا شرطا فيه الخيار ولم يعتقدا لزوم العقد فكأنهما لم يعتقداه نكاحاً ، يخلاف ما إذا عقد بلا ولي أو شهود ونحوه فإنه وإن لم يكن عقداً شرعياً ووجد منهما ما يعتقد أنه نكاحاً ، لأنا نقرهما على النكاح حيث عقد على حكمنا أو اعتقداه نكاحاً إن كانت تحل له حين النزافع » .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٥/١١٧.

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٢١٤/٧-٢١٦؛ كشاف القناع ١١٦٥، ١١١٠ .

فلو سمى لها عشرة خنازير ، فقبضت شمسة ، ثم أسلما ، أو ترافعا إلينا ، وجب لها نصف مهر المثل ، ( ويعتبر ) القسط ( فيما يدخله كيل ) بالكيل ؛ ( أو ) ما يدخله ( وزن ) بالوزن ( أو ) ما يدخله ( عَد به ) أي العد ؛ لأن العرف فيه ؛ لأنه لا قيمة له يقسط عليها ، فاستوى كبيره وصغيره .

( ولو أسلما ) أي الزوجان ( قانقلبت خمر ) أصدقها إياها ( خلاً ، ثم طلَّق ولم يدخُل ) بالزوجة ( رَجَع بنصفه ) أي الخل ؛ لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته . ( ولو تلف الخل ) المنقلب عن خمر أصدقه إياها ( قبل طلاقه : رَجَع ) إن كمان الطلاق قبل الدخول ( بنصف مثله ) ؛ لأنه مثلي .

( وإن لم تقبض شيئاً ) مما سمى ها من خمر ونحوه ، فلها مهر مثلها إذا أسلمت أو ترافعا الينا؛ لأن المحرم لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يكون صداقاً لمسلمة ، ولا في نكاح مسلم فيبطل، ويرجع إلى مهر المثل ، ( أو ) لم ( يُسمَّ ) لها ( مهر ) في نكاحها ( فلها مهر مثلها ) ، لأنه نكاح خلا عن تسمية ، فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة ، لئلا تصير كالموهوبة (١).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢١٦/٧-٢١٨ ؛ كشاف القناع ٥/١١٧-١١٨ .

# حكم مالو أسلم الزوجان معاً

( وإن أسلم الزوجان معاً ) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة . قال الشيخ تقي الدين : « ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول ، فعلى نكاحهما ؛ لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين » (1) . ولحديث أبي داود ، عن ابن عباس « أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله حلياً أبي داود ، عن ابن عباس الله : إنها كانت أسلمت معي ، فردها عليه » (٢) .

# الحكم إذا أسلم زوج الكتابية

( أو ) أسلم ( زوج كتابية ) كتابياً كان أو لا ( ف ) هما ( على نكاحهمـــا ) ولــو قبــل الدخول ؛ لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى .

( وإن أسلمت كتابية تحت كافر ) كتابي أو غيره ، قبل دخول انفسخ النكاح ؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة ، ( أو ) أسلم ( أحد ) زوجين ( غير كتابيين ، قبل دخول : انفسخ ) نكاحهما ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَلَا تُرْجِعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ لَاهُنَ حِلَّ لهُم ولاهم يجلُّونَ فَلَا تُرْجِعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ لاهن حِلَّ لهم ولاهم يجلُّون فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ لاهن حِلَّ لهم ولاهم يجلُّون فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ لاهن حِلَّ اللهم ولاهم يجلُّون فَلَا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُوافِر ﴾ (أنه)؛ ولأن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء ، ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف .

( ولها ) أي الزوجة ( نصف المهر : إن أسلم ) الزوج ( فقط ) أي دونها ؛ لجيء الفرقة من قبله بإسلامه، كما لو طلقها، لكن لو كان المهر خمراً ونحوه وقبضته فيلا رجوع بنصفه، ولا ببدله إذا ، كقرض خمر ثم يسلم أحدهما . ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( أسلما وادعت سبقه ) لها بالإسلام . وقال الزوج : بل هي السابقة ، فتحلف أنه السابق بالإسلام ، وتأخذ نصف المهر ؛ لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة ، ولا تقبل دعواه بسقوطه ؛ لأن الأصل خلافه، ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( قالا ) أي الزوجان بعد إسلامهما : ( سبق أحدنا ) بالإسلام ، ( ولا نعلم عينه ) ؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته والمسقط مشكوك فيه .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في كتب ابن تيمية المطبوعة ، ونقله في الإنصاف ٢١٠/٨ ؛ كشاف القناع ١١٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٧٤/٢ رقم ٢٢٣٨ ، كتاب المطلاق ، باب إذا أسلم أحد الزوجين . قال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٣٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) ٢٠/ سورة الممتحنة : من الآية ١٠ .

( وإن قال : ) الزوج ( أسلمنا معاً فنحن على النكاح ، فأنكرته ) الزوجة ، فقالت : سبق أحدنا فانفسخ النكاح ( ف ) القول ( قولها ) ؛ لأنه الظاهر ، لبعد اتفاقهما في الإسلام دفعة واحدة (١).

## الحكم إذا أسلمت كتابية تحت كافر

( وإن أسلم أحدهما ) أي الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت كافر ( بعد اللخول : وُقِفَ الأمر إلى انقضاء العدَّقِ ) ؛ لحديث مالك في الموطأ ، عن ابن شهاب (٢)، قال: (( كان بين إسلام صفوان بن أميه ، وامرأته - بنت الوليد بن المغيرة - نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح ، وبقي صفوان (٢) حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافر ، ثم أسلم ، فلم يفرق النبي - النبي - النبي عنده امرأته بذلك النكاح (٤).

قال ابن عبدالبر: ((شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده )(٥).

( فإن أسلم الثاني ) أي المتأخر ( قبله ) أي قبل انقضاء العدة ( ف ) هما ( على نكاحهما ) ؟ لما سبق . ( وإلا ) يسلم الثاني قبل انقضاء العدة ( تَبيَّنَا فسخَه ) أي النكاح ( منذ أسلم الأول ) ؟ منهما لاختلاف الدين ، ولا تحتاج لعدة ثانية .

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢١٩/٧–٢٣١ ، كشاف القناع ١١٨/٥، ١١٩ .

 <sup>(</sup>۲) أبوبكر ، محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري ، ولد سنة ، ٥ هـ ، وتوفي سنة ١٧٤ هـ .
 ترجمته في : تذكرة الحفاظ ١٠٨/١ ؛ سير أعلام النبلاء ٣٢٦/٥ .

 <sup>(</sup>٣) أبو وهب ، صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ، توفي سنة ٤١هـ ، وقيل غير ذلك .
 ترجمته في : طبقات ابن سعد ٩/٥ ٤٤ ، الإصابة ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) الموطأ ٣٣٧/١ رقم ٤٥ ، كتاب الكاح ، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله .

<sup>(</sup>٥) التمهيد ١٩/١٢ ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣٣٧/٦ .

 <sup>(</sup>٢) عبدالله بن شبرمة بن الطفيل ، الظبي الكوفي ، القاضي ، روى له مسلم وغيره . مات سنة ١٤٤هـ .
 ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢٥٠/٦ ، سير أعلام النبلاء ٣٤٧/٦ .

<sup>(</sup>٧) التمهيد لابن عبدالبر ٢٨/١٢ ، وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٣٣٩/٦ : « معضل ، منكر ؛ لأن ابن شبرمة غالب رواياته عن التابعين » .

( فلو وَطَئَ ) الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها، وقد أسلم أحدهما ( ولم يُسلِم الثاني فيها ) أي العدة ، وظاهره ولو مات أحدهما فيها : ( فلها مهر مثلها ) ؛ لتبين أنه وطئها بعد البينونة . ( وإن أسلم ) الثاني قبل انقضاء العدة وبعد الوطء ( فلا ) مهر عليه ؛ لأنه وطئها في نكاحه ، فلم يكن عليه شيء .

( وإن أسلمت قبله: فلها نفقةُ العدَّةِ ولو لم يُسلم )؛ لتمكنه من الاستمتاع بها ، وإن أسلمه في عدتها ، أشبهت الرجعية ؛ لإمكان تلافيه نكاحها ياسلامه ( وإن أسلم قبلها : فلا ) نفقة لها للعدة ؛ لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها ، فأشبهت البائن ، وسواء أسلمت بعد ، أو لم تسلم ، لكن إن كانت حاملاً وجبت النفقة للحمل كالبائن .

( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في السابق ) منهما بالإسلام ، بأن قال الزوج : أسلمت قبلك فلا نفقة لك . وقالت هي : بل أسلمت قبله فلي النفقة ، فقولها ولها النفقة ، ( أو جُهل الأمر ) بأن جهل السبق ، أو علم وجهل السابق منهما ( فقولها ، ولها النفقة ) ؛ لأن الأصل وجوبها وإن اتفقا على تأخر إسلامها ، وقالت : أسلمت في العدة . وقال : بل بعدها ، فقوله ؛ لإقراره على نفسه بفسخ النكاح ؛ ولأن الأصل عدم إسلامها في العدة ، وكذا يقبل قوله في عكسها ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، وكذا لو قال : أسلمت بعد شهرين من إسلامي ، فلا نفقة لك فيها . وقالت : بعد شهر ، فقوله استصحاباً للأصل (1).

(ويجب الصَّدَاقُ بكل حال) ؛ لاستقراره بالدخول ، وسواء كانا بدار الإسلام أو دار الحرب ، أو أحدهما في دار الإسلام والآخر بدار الحرب ؛ لأن أم حكيم أسلمت بمكة ، وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن ، ثم أسلم ، وأقرا على النكاح (٢)، مع اختلاف الدين والدار ، فلو تزوج مسلم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب : صح ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالحَصنَاتُ مِنْ اللَّهِينَ أُوتُوا الكِتَابُ مِنْ قَبِلُكُم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢٢١/٧–٢٢٣ ، كشاف القناع ١١٩/٥، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ٣٣٧/١ - ٤٦ ، كتاب النكاح ، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله : قال عنه الطاهر محمد اللارديري في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة ٩٨١/٣ رقم ٣٧٥ : « هذا الحديث مرسل ، وهو حديث مشهور » .

<sup>(</sup>٣) ٥/ سورة المائدة ، من الآية ٥ .

## حكم من هاجر إلينا بذمة مؤبدة والآذر بدار العرب

( ومن هاجر إلينا بذمة مؤبّدة ) من الزوجين والآخر بـدار الحـرب لم ينفسخ ، ( أو ) هاجر إلينا الزوج ( مسلمة ، والآخر ) منهما ( بـدار الحرب : لم ينفسخ ) نكاحهما بالهجرة ( ) لما تقدم خلافاً لأبي حنيفة (٢).

(١) معونة أولي النهى ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٩/٣ ، ٥ ، حيث قال : « وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلماً وقعت البينونة » .

### حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

( وإن أسلم ) كافر ( وتحته أكثر من أربع ) نسوة ( فأسلَمْنَ ) في عدتهن ( أو كن كتابيات و كان بعضهن كتابيات و بعضهن غيرهن فأسلمن في عدتهن ، لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف (١) ( اختار ، ولو ) كان ( مُحْرِماً ، أربعاً منهن : – ولو من ميتات ) ؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح و تعيين للمنكوحة فصح من المحرم ، بخلاف ابتداء النكاح ، والاعتبار في الاختيار بوقت ثبوته ؛ فلذلك صح أن يختار من الميتات ، لأنهن كن أحياء وقته . ( إن كان ) الزوج ( مكلفاً ، وإلا ) يكن الزوج مكلفاً ( وقِف الأمر حتى يُكلف ) فيختار منهن ؛ لأن غير المكلف لاحكم لقوله ، ولا يختار عنه وليه ؛ لأنه حق يتعلق بالشهوة ، فلايقوم غيره فيه مقامه ، وسواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نصاً (٢) . لما روي قيس بن الحارث (٢) قال : « أسلمت و تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي على النبي على النبي المناف المناف المناف المناف و أبوداود (١٤) .

وعن محمد بن سويد الثقفي : (( أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فأسلمن معه ، فأمره النبي ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالْمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّ

( ويعتزل ) وجوباً ( المختارات حتى تنقضي عـدَّة المفارَقـاتِ ) إن كانت المفارقـات أربعاً فأكثر، وإلا اعتزل من المختارات بعددهن ، لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسـوة ، فإن كن خمساً ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ، ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عـدة

<sup>(</sup>١) راجع: المبسوط ٥٣٥؛ المدونة ٢١٨، الأم ٥٩٥، الإنصاف ٢١٧/٨؛ معونة أولى النهي ٢٢٥/٧.

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهى ٧/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) قيس بن الحارث الأسدي ، كانت له صحبه ، ترجمته في : الإصابة ٥٧/٥ ؛ الإستيعاب ١٢٨٤/٣ رقم ٢١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٦٧٧/٢ رقم ٢٢٤١ ، كتاب الطلاق ، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ، لم أجده في مسند الإمام أحمد ، وقد ذكر ذلك أيضاً الألباني في إرواء الغليل ٢٩٥/٦ ، وقال عنه : «حسن » .

<sup>(</sup>٥) الجامع الصحيح ٢٣٥/٣ رقم ١١٢٨ ، كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة . وقال عنه : «صحيح » ؛ سنن ابن ماجه ٢٢٨/١ رقم ١٩٥٣ ، كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ؛ الموطأ ٣٦٢/١ رقم ٢٦٨ ، كتاب الطلاق ، باب جامع الطلاق .

المفارقة، وإن كن ستاً ففارق اثنتين اعتزل اثنتين من المختارات، وإن كن سبعاً ففارق ثلاثاً، اعتزل من المغتارات ثلاثاً ، وإن كن ثمانياً اعتزل المختارات ، وكلما انقضت عدة واحدة من المفارق ات فله وطء واحدة من المختارات ، وإن تزوج أختين ، فدخل بهما ، ثم أسلم ، وأسلمتا في العدة ، فاختار إحداهما ، لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها ؛ لئلا يطأ إحدى الأختين في عدة أختها . ( وأولها ) أي العدة ( من حين اختياره ) للمختارات؛ لأنه وقت فرقة المفارقات، ( أو يَمُتْنَ ) عطف على تنقضي ، أي يجب عليه أن يعتزل المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات، أو يَمُتْنَ .

( وإن أسلم بعضهُن ) أي الزوجات الزوائد على أربع ( وَليس الباقي ) أي المتخلف عن الإسلام منهن ( كتابيات – مَلَك إمساكاً وفسخاً في مسلمةِ ) من الزوجات إن زدن على أربع ( خاصةً ) فلا يختار ممن لم يسلمن .

( وله ) أي لمن أسلم وتحته أكثر من أربع ، فأسلم منهن خمس فأكثر ( تعجيلُ إمساكِ مُطلقاً ) بأن يختار أربعاً ممن أسلمن ، ( و ) له ( تأخيره ) أي الاختيار ( حتى تنقضي عدَّةُ البقيةِ ، أو يُسلِمْن ) فإن مات اللاتي أسلمن ، ثم أسلم الباقيات ، فله الاختيار منهن ومن الميتات ، كما تقدم ؛ لأنه ليس بعقد ، وإنما هو تصحيح للعقد الأول فيهن .

( فإن لم يُسلِمْن ) أي الباقيات ( أو أسلَمْنَ - وقد اختار أربعاً - ) ممن أسلمن أولاً ( فعدتهن: منذ أسلم ) ، لأن الإسلام سبب منع استدامة نكاحها ، وإنحا كانت مبهمة قبل الاختيار، إذ ليست إحداهن أولى بالفسخ من غيرها، فبالاختيار تعينت ، والعدة من حين السبب.

( فإن لم يَختر ) من أسلم وتحته أكثر من أربع ( أجبر ) على الاختيار ( بحبسٍ ثم تعزيرٍ ) إن أصر على الحبس ؛ ليختار ؛ لأنه حق عليه ، فأجبر على الخروج منه إذا امتنع كسائر الحقوق.

( و ) يجب ( عليه نفقتهن ) جميعاً ( إلى أن يختار ) منهن أربعــاً ؛ لوجـوب نفقـة زوجاتـه عليه ، وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته مــن غـيرهن بتفريطـه ، وليســت إحداهـن أولى بالنفقـة مـن الأخرى .

( ويحصل اختيار بوطء أو طلاق )؛ لأنهما لايكونان إلا في زوجة و ( لا ) يحصل اختيار ( بِظهارِ أو إيلاءِ )؛ لأنهما كما يدلان على التصرف في المنكوحة ، يدلان على اختيار تركها ، فيتعارض الاختيار وعدمه ، فلا يثبت واحد منهما .

( وإن وطئ الكل ) قبل الاختيار بالقول ( تعين الأولُ ) أي في الأربع الموطـوءات منهـن أولاً للإمساك وما بعدهن للترك .

( وإن طلَّق الكلَّ ثلاثاً : أُخرِج ) منهن ( أربع بقرعة ) فكن المختارات ، فيقع بهن الطلاق ؛ لأنه لايملكه في أكثر من أربع ، ( وله نكاح البواقي ) بعد انقضاء عدة المخرجات بقرعة ؛ لأن الطلاق لم يقع بهن .

( والمهر ) واجب ( لمن انفسخ نكاحها بالاختيار : إن كان دخل بها ) ؛ لاستقراره بالدخول كالدين ، ( وإلا ) يكن دخل بها ( فلا ) مهر لها ؛ لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعاً ، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجين ؛ ولأنه نكاح لايقر عليه في الإسلام ، فكأنه لم يوجد ، كانجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول .

( ولايصح تعليق اختيار بشرط ) ، كقوله : « من دخلت الدار فقد اخترتها » ( ولا ) يصح ( فسخ نكاح ) مسلمة ( لم يتقدمها ) أي حالة الفسخ ، وفي المحرر : لم يتقدمه (١) ، أي الفسخ (إسلام أربع ) سواها ، وليس فيهن أربع كتابيات ؛ لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع ، إلا أن يريد بالفسخ الطلاق ، فيقع لأنه كناية ، وإن اختيار إحداهن قبل إسلامها : لم يصح ؛ لأنه ليس بوقت اختيار ، وإن فسخ نكاحها : لم ينفسخ ، لأنه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ .

( وإن مات ) من أسلم وتحته أكثر من أربع ( قبل اختيار ) أربع منهن ( فعلى الجميع ) من أسلمن من نسائه ( أطول الأمرين : من عدة وفاق ، أو ثلاثة قروء ) إن كن ممن يحضن ؛ لتقضي العدة بيقين ؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة ، وعدة المختارة للوفاة [ أربع أشهر وعشرة أيام ] (٢) ، والمفارقة ثلاثة قروء ، فوجب أطولهن احتياطاً ، وتعتد حامل بوضعه ، وصغيرة وآيسة لوفاة ، لأنها أطول . ( ويسرث منه ) أي الميت ( أربع ) ممن أسلم عليهن وأسلمن ( بقرعة ) كما لو مات عن نسوة نكاح بعضهن فاسد وجهل (٣) .

## حكم من أسلم وتحته أختان ، أو أم وبنتما

( وإن أسلم ) كافر ( وتحته أختان ) أو امرأة وعمتها ، ونحوه ، فأسلمتا معه ، أوفي العدة

<sup>(</sup>١) مجد الدين أبي البركات ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ ، جـ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهى ٧/٥٦٥–٢٣١ ؛ كشاف القناع ١٢٢/٥–١٢٥ .

إن دخل بهما ، أولم تسلما وهما كتابيتان ( اختار منهما واحدة ) ؛ لما روى الضحاك بن فيروز (١) ، عن أبيه ، قال : « أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي على الله المعاللة والمحالة عن أبيه ، والمحالة المعاللة والمعاللة المعاللة المعاللة والمعاللة المعاللة المعاللة

( وإن كانتا ) أي من أسلم كافر عليهما ( أماً وبنتاً ) وأسلمتا أو إحداهما ، أو كانتا كتابيتين ( وإن كانتا ) أي من أسلم كافر عليهما ( أما الأم فلقوله تعالى : ﴿ وَأُمهَات نَسَائِكُمْ ﴾ ( أن فسلد نكاحهما : إن كان دخل بالأم ) أما الأم فلقوله تعالى : ﴿ وَأُمهَات نَسَائِكُمْ ﴾ ( أوهذه أم زوجته فتدخل في عمومها ، لأنه لو تزوج البنت وحدها ، ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم ، فإذا لم يطلقها وتحسك بنكاحها من باب أولى . وأما البنت فلأنها ربيته دخل بامها ، وحكاه ابن المنذر إجماعاً ( و إلا ) يكن دخل بالأم ( فنكاحها ) أي الأم يفسد ( وحدها )؛ لتحريمها بمجرد العقد على بنتها على التأبيد ، فلم يمكن اختيارها ، والبنت لاتحرم قبل الدخول بأمها ، فتعين النكاح فيها بخلاف الأختين ( ) .

<sup>(</sup>١) الضحاك بن فيروز الديلمي ، تابعي ، صحح الدارقطني حديثه ، وقال ابن القطان : مجهــول . ترجمتــه في : تهذيــب التهذيب ٤٤٨/٤ رقم ٧٨٠ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۲۷۸/۲ رقم ۲۲۶۳؛ كتاب الطلاق ، باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع ، أو أختان ؛ الجامع الصحيح ۲۲۸/۳ رقم ۱۱۲۹ ، كتاب النكاح ، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده أختان ؛ سنن ابن ماجه ۲۲۷/۱ رقم ۱۹۵۰ ، كتاب النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أختان ؛ مسند الشاميين ۱۰۱٤/۲ رقم ۱۲۱۸ ، قال عنه محققه : «إمناده حسن » .

<sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء ، من الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الإجماع ص ٧٦ ، رقم ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولى النهى ٢٣١/٧-٢٣٢ ؛ كشاف القناع ١٢٥/٥-٢٢١.

## حكم من أسلم وتحته إماء فأسلمن

( وإن أسلم ) حر ( وتحته ) زوجات ( إماء ) أكثر من أربع ( فأسلمن معه ) قبل الدخول بهن أو بعده ( أو ) أسلمن ( في العدقة ) إن كان دخل أو خلا بهن ( مُطلقاً ) أي سواء أسلمن قبله أو بعده ؛ لأن العدة حيث وجبت لم تشرّط المعية في الإسلام ( اختار ) منهن ( إن جازله نكاحهن ) أي الإماء ، بأن كان عادم الطول ، خائف العنت ( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلاً له منزلة ابتداء العقد ، فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه ، فإن لم تعفه اختار من يعفه منهن إلى أربع . ( وإلا ) يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامهن ( فسد ) نكاحهن ؛ لأنهم لو كانوا جميعاً مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته .

( فإن كان ) زوج الإماء ( موسراً ) قبل إسلامهن ( فلم يُسلِمْن حتى أَعسَر ) فله الاختيار حيث خاف العنت ، اعتباراً بوقت اجتماع إسلامهن بإسلامه ، ولو أسلم معسراً فلم يسلمن حتى أيسر فليس له الاختيار لما تقدم . ( أو أسلمت إحداهن بعده ، ثم عَتَقت ، ثم أسلم البواقي: فله الاختيار ) منهن اعتباراً بحالة الاختيار ، وهي حالة اجتماعهم على الإسلام، وقد كانت عند اجتماع إسلامها بإسلامه أمة .

( وإن عَتَقت ) إحداهن ( ثم أسلمت ثم أسلَمْنَ ) أي البواقي تعينت الأولى إن كانت تعفه ؛ لأن تحته حرة عند اجتماعهما على الإسلام . ( أو عتقت ) واحدة من الإماء ( ثم أسلمن ) أي البواقي ( ثم أسلمت ) العتيقة ، تعينت إن كانت تعفه ؛ لما تقدم . ( أو عتقت بين إسلامه وإسلامها ) كأن أسلم ، ثم عتقت ، ثم أسلمت ، ثم أسلم البواقي ( تعينت الأولى : إن كانت تعفه ) وانفسخ نكاح البواقي ؛ لأنهن لايصح نكاحهن إلا مع الحاجة ، وهي : عدم الطول وخوف العنت ، وذلك غير موجود هنا ؛ لحصول العفة بالحرة ، وإن عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر كما تقدم .

(وإن أسلم) حر ( وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن : انفسخ نكاحهن ، وتعينت الحرة : إن كانت تُعِفُّه ) ؛ لفقد شرط نكاح الإماء إذاً .

( هذا إن لم يعتقن ثم يسلِمْنَ في العدة ) إن كان دخل بهن ( فإن وُجِد ذلك ف ) هن (كالحُوائر ) فله أن يختار منهن أربعاً ، وإن أسلمت الحرة في عدتها دون الإماء ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء ، وعدتهن منذ أسلم ، فإن أسلم الإماء دون الحرة : بانت باختلاف الدين ،

وله أن يختار من الإماء من يعقه بشرطه . وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة ؛ لأنا لا نعلم أنها لاتسلم في عدتها . وإن طلق الحرة ثلاثاً في عدتها ، ثم لم تسلم فيها ، لم يقع الطلاق ؛ لتبين انفساخ النكاح باختلاف الدين . وإن أسلمت في عدتها بَانَ أن نكاحها كان ثابتاً ووقع فيه الطلاق (١) .

# حكم مالو أسلم عبد وتحته إماء

( وإن أسلم عبد وتحته إماء – فأسلمْن معه ) مطلقاً ( أو ) أسلمن ( في العدة ) وكان دخل أو خلابهن ( ثنم عتق أوْ لا ) أي أولم يعتق ( اختار ) منهن ( ثنتين ) ؛ لأن السبب الموجب لفسخ النكاح الزائد على الثنتين قائم : وهو كونهم مسلمين في حال رقه ، وهذا موجود لايزول بعتقه بعد ذلك .

( وإن أسلم ) عبد ( وعَتَق ثم أسلمن ، أو أسلمن ثم عَتَق ثم أسلم : اختار ) منهن ( أربعاً بشرطه ) وهو عدم الطول ، وخوف العنت ، وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ، لأنه حر إذ ذاك ويجوز له ابتداء نكاحهن ، فجاز له إبقاؤه .

( ولو كان تحته ) أي العبد ( حرائر ، فأسلمن معه : لم يكن لهن خيار الفسخ ) ؛ لرضاهن به عبداً كافراً فعبد مسلم أولى .

( ولو أسلمت من تزوجت باثنين في عقاد : لم يكن لها أن تختار أحدهما ، ولو أسلموا معاً ) ؛ لأن ذلك ليس سائغاً عند أحد من أهل الأديان ؛ ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل (٢) .

**到**是"我的我们"。"我们是一个一个。"

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي ٢٣٥/٨ - ٢٣٨؛ كشاف القناع ٢٦/٥-١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهى ٢٣٨/٧ ؛ كشاف القناع ١٢٨/٥ .

# حكم مالو ارتد أحد الزوجين ، أو هما معاً ، قبل الدخول

( وإن ارتد أحد الزوجين ، أو هما ) أي الزوجان ( معاً قبل الدخول : انفسخ النكاح ) في قول عامة أهل العلم ( ) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلا تُمْسَكُوا بِعصِم الكوافر ﴾ ( ) وقوله ﴿ فَلاَ تَرْجِعُوهُ وَلِي الكفارِ لا هُنْ حِلْ فَمْ ولاهم يُحلون فَمْنَ ﴾ ( ) ؛ ولأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الدخول ، فأوجب فسخ النكاح ، كإسلامها تحت كافر . ( ولها ) أي الزوجة ( نصف المهر : إن سبقها ) بالردة ( أو ارتد ) الزوج ( وحده ) دونها ؛ نجيء الفرقة من قبله ، أشبه الطلاق ، فإن سبقت هي بالردة ، أو ارتدت وحدها قبل الدخول : فلامهر لها ؛ نجيء الفرقة من قبله ، قبلها كما لو أرضعت من ينفسخ به نكاحها .

( وَتَقِفُ فُرِقَة ) بردة ( بعد دخول ، على انقضاء عدَّةٍ ) ؛ لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلايوجب فسخه في الحال ، كإسلام كافرة تحت كافر .

( وتسقط نفقة العدة ، بردَّتِها وحدها ) ؛ لأنه لاسبيل للزوج إلى تــلافي نكاحها ، فلـم تكن لها نفقة كما بعد العدة ، فإن كان هو المرتد : فلها نفقة العـدة ، لتمكنـه مـن تــلافي نكاحها بعوده إلى الإسلام ، وكذا إن ارتدا معاً ؛ لأن المانع لم يتمحض من جهتها .

( وإن لم يعد ) من ارتد منهما في العدة إلى الإسلام ( فوطئها فيها ، أو طلَّق وجب المهر ) بوطئها في العدة ، ( ولم يقع طلاق ) ؛ لتبين وقوع الفرقة من اختلاف الدين ، فالوطء والطلاق في غير زوجة ، ولاحد بهذا الوطء ؛ لشبهة النكاح .

( وإن انتقلا ) أي الزوجان ( أو ) انتقل ( أحدهما إلى دين لايُقَرُّ عليه ) كاليهودي يتنصر أو عكسه فكردة ، ( أو تَمَجَّس كتابي تحته كتابية ) فكردة ، فإن كان تحته مجوسية فعلى نكاحهما، ( أو تَمَجَّسَتْ ) الكتابية ( دونه ) أي دون زوجها الكتابي ، أو تمجست تحت مسلم ( فكرِدَّةٍ ) إن كان قبل الدخول : انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ؛ لأنه لايقر عليه أشبه الردة ( ) .

1000年,第二年,1912年,1912年

<sup>(</sup>١) منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ، راجع : فتح القدير ١٤/٢ه ؛ المدونة ٢٢٠/٢ ؛ الأم ٥٧٥ه ؛ الإنصاف

<sup>(</sup>٢) ٢٠/سورة الممتحنة ، من الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ٢٠/سورة الممتحنة ، من الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولى النهى ٢٤١/٧ ٢٤٢ ؛ كشاف القناع ١٢١/٥-٢٢١.

## (كتاب الصداق)

#### معنى الصداق

بفتح الصاد وكسرها ، يقال : أصدقت المرأة ومهرتها وأمرتها ، حكاه الزجاج (١) ، وغيره . وفي المغني (٢) وغيره : لا يقال أمهرتها . ( وهو : العبوضُ المسمَّى في عقد نكاح ، و ) المسمى ( بعده ) أي النكاح ، لمن لم يسم لها فيه ، وكما يسمى صداقاً يسمى مَهْراً وَصَدقة ونَحْلَة وفَريضة وأجْراً وعلاَئِقاً وعُقْراً وحِبَاء .

# مشروعية الصداق في النكام

ر وهو ) أي الصداق ( مشروع في النكاح ) إجماعاً ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَآتُوا النَّسَاءِ مُرَّمِ مِرَّمِ مُرَّمِ مُر مُرُكُمْ وَكُمْ مُرَّامُ مُرَّامً . صدقاتِهِنْ نَحْلُهُ ﴾ (٣) . قال أبو عبيد : « يعني عن طيب نفس به ، كما تطيب النفس بالهبة » (٤) . وقيل : « نحلة من الله للنساء » (٥) .

ولأنه – عليه السلام – تزوج وزوج بناته على صَدُقات ولم يتركه في النكاح .

### استحباب تسمية المداق في النكام

ر وتستحب تسميتُه ) أي الصداق (فيه ) أي النكاح ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَحِلُ لَكُمْ مِرْرِرَ مِرْرِرَ مِرْرِرَ مِر ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ (١) ؛ ولما تقدم من فعله - عليه السلام - . ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطاً ، لقوله تعالى : ﴿ لاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النَّسَاءُ مَالَمُ عَسُوهُنَ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ (٧) .

وروي أنه - عليه السّلام - زوج رجلاً امرأة ولم يسم لها مهراً  $^{(\Lambda)}$ .

### استحباب تخفيف الصداق

( و ) يستحب ( تخفيفه ) أي الصداق ، لحديث عائشة مرفوعاً : « أعظم النساء بركة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب فعلتُ وأفعلت ص  $\wedge$  الصحاح  $\wedge$   $\wedge$  المادة  $\wedge$  مهر  $\wedge$ 

<sup>(</sup>۲) ابن قدامة ۹۸/۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء ، من الآية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير في علم التفسير ١١/٢.

<sup>(</sup>٥) معونة أولى النهي ٢٤٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) ٤/سورة النساء ، من الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) ٢/ سورة البقرة ، من الآية : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للنسائي ٤٠٢/٥ رقم ٤٧٧٤ ؛ كتاب عشرة النساء ، باب بركة المرأة .

أيسرهن مؤنة  $^{(1)}$ رواه أبو حفص .

وعن أبي هريرة : أن رجلاً تزوج امرأة من الأنصار فقال لـه النبي - الله النبي على كم تزوجتها ؟ » فقال : على أربع أواق فقال له النبي - الله - : «على أربع أواق أو تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل » رواه مسلم (٢) .

(و) يستحب أن لاينقص عن عشرة دراهم و (أن يكون من أربعمائة) درهم فضة (وهو) أي المذكور من الأربعمائة (صداق بنات النبي على خسمائة) درهم فضة (وهي) أي الحنمسمائة درهم فضة (صداق أزواجه) الله المناوي أي الحنمسمائة درهم فضة (صداق أزواجه) الله المناوي أي الدنيا ،أو تقوى في (سمعت عمر يقول: لاتغالوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ،أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي على المنافي المنافي أصدق رسول الله على المنافي أكثر من ثنتي عشرة أوقية » رواه الترمذي (على المنافية) .

وعن أبي سلمة قال : (( سألت عائشة كم كان صداق رسول الله - الله عائشة : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أو قية ونشاً . قالت : أتلري ما النش ؟ قلت : لا . قالت : نصف أو قية فتلك خسمائة درهم » . رواه الجماعة (٥) إلا البخاري والترمذي .

والأوقية كانت أربعين درهما (وإن زاد) الصداق على خسمائة درهم (فلا بأس) ؛ لحديث أم حبيبة : ((أن النبي المسلم تروجها وهي بأرض الحبشة ، زوجها النجاشي (٢) ، وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ، فلم يبعث إليها النبي

<sup>(1)</sup> مسند أحمد ١٦٢/٦ رقم ٢٥١٧٦ ، مسند عائشة ؛ السنن الكبرى للنساتي ٤٠٢/٥ وقم ٩٢٧٤ ؛ كتاب عشرة النساء ، باب بركة المرأة . وقال عنه الألباني : «ضعيف » . إرواه الغليل ٣٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٠٤٠/٢ رقم ١٤٢٤ ، كتاب النكاح ، باب نـدب من أراد نكـاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل الخطبة .

<sup>(</sup>٣) أبو العجفاء ، هو السلمي البصري ، قبل اسمه هرم بن نسيب ، وقيل غير ذلك . ترجمته في : طبقات ابن سعد

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح ٢٢٢/٣ رقم ١١١٤ ، كتاب النكاح ، باب ماجاء في مهور النساء . وقال عنه : «هذا حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٠٤٢/٢ رقم ١٠٤٢، كتاب النكاح ، باب أقل الصداق ؛ سنن أبي داود ١٠٤٢ رقم ٢٠٧٥ رقم ٢١٠٥ النكاح ، باب صداق ٢١٠٥ وم ٢١٠٥ ؛ كتاب النكاح ، باب الصداق ؛ سنن ابن ماجه ٢٠٧/١ رقم ٢٠٢/١ رقم ٢٣٤٧ ، كتاب القسط في الأصدقة .

<sup>(</sup>٦) أصحمة ملك الحبشة ، معدود من الصحابة ، توفي في حياة الرسول على الرحمة في : الإصابة ٢٠٥/١ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٨/١ .

- ﷺ - بشيء » . رواه أحمد ، والنسائي <sup>(١)</sup> . ولو كره لأنكره <sup>(٢)</sup> .

### من خصوصيات الرسول الزوام بلا ممر

ر وكان له ﷺ أن يتزوج بــلا مهـرٍ ) ؛ لقولـه تعـالى : ﴿ وَإِمْرَاهُ مَوْمَنَهُ إِنْ وَهِبَتَّ رَاءَ / / هُ رن راس نفسها للنبي ﴾ (٣) الآية .

## الصداق لايتقدر

( ولا يَتَقلَّرُ ) الصداق ( فكلُّ ماصح ثمناً ) في بيع ( أو أُجرة ) في إجارة ( صح مهراً - وإن قل ) لحديث : « لو أن رجلاً أعطى - وإن قل ) لحديث : « لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً » . رواه (٥) أبو داو د بمعناه .

وعن عامر بن ربيعة (٢): « أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله وعن عامر بن ربيعة (١) : « أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه » رواه أهم وابن ماجه والرّمذي وصححه (٧) .

واشترط الخرقي : أن يكون له نصف يتمول ، فلا يجوز على فلس ونحوه (<sup>A)</sup> ، وتبعه عليه جمع (<sup>9)</sup> ، وصاحب الإقناع (<sup>10)</sup> : فيصح النكاح على عين ودين حال ومؤجل .

 <sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٢٥٣/٦ رقم ٢٧٤٧٥ ، حديث أم حبيبة ؛ سنن النسائي ١١٩/٦ رقم ٣٣٥ ، كتاب النكاح ،
 باب القسط في الأصدقة .

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهى ٧/٣٤٣–٢٤٧ ؛ كشاف القناع ١٢٩/٥–١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ٣٣/ سورة الأحزاب ، من الآية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٩٧٣/٥ رقم ١٩٤٢ ، كتاب النكاح ، باب السلطان ولي ؛ صحيح مسلم ١٠٤١/٢ رقم ١٠٤٢٥ ، كتاب النكاح ، باب أقل الصداق .

<sup>(</sup>٥) لفظ ابي داود: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل ». سنن أبي داود ٥٨٥/٢ رقم ٢١١٠ ، كتاب النكاح، باب قلة المهر.

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالله عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العُنْزي ، توفي سنة ٣٥ هـ ، ترجمته في : الإصابــة ٣٥ ٥٧٩، مــير أعلام النبلاء ٣٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٥٤٣/٣ رقم ١٥٦٨٥ ، مسند المكين ؛ سنن ابن ماجه ٦٠٨/١ رقم ١٨٨٨ ، كتاب النكاح ، باب صداق النساء ؛ الجامع الصحيح ٢٠٠/٣ رقم ١١١٣ ، كتاب النكاح ، باب ماجاء في مهور النساء .

<sup>(</sup>٨) مختصر الخرقي ص٨٨ .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف ٢٢٩/٨.

<sup>(</sup>۱۰) موسى الحجاوي ۲۰۹/۳.

( ولو على منفعة زوج ، أو ) منفعة ( حر غيره ) أي الزوج ( معلومة ) أي النفعة ( مدةً معلومة ) تا النفعة ( مدةً معلومة ) . ( أو ) على ( عمل معلوم منه ) أي الزوج ( أو ) من ( غيره : كخياطة ثوبها ، ورد قينها ) أي الزوجة ( من محل معين ) ومنافع الحر والعبد سواء ؛ لقوله تعالى عن شعيب : ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنْكُحُ لَكُ إِحْدَى البَنْيِي هَاتِينِ هَاتِينِ هَاتِينِ مَاتِينِ مَاتُونِي ثَمَانِي حَجَج ﴾ (١) ؛ ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة ، فجازت كلى أن تأجرني ثماني حجرى المال ؛ فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان ، تكن المنفعة مالاً فقد أجريت مجرى المال ؛ فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان ، وخدمتها فيما شاءت : لم يصح إلاصداق كالثمن في البيع والأجر في الإجارة . ( و ) كان يصدقها ( تعليمها ) أي المنكوحة ( معيناً : من فقه ، أو حديث، أو شعر مباح ) إن كانت مسلمة ، فيعين الذي يتزوجها عليه ، هل هو كله ؛ أو باب منه ، أو مسائل من باب ، وفقه أي مسلمة ، فيعين الذي يتزوجها عليه ، هل هو كله ؛ أو باب منه ، أو مسائل من باب ، وفقه أي مذهب ؟ وأي كتاب منه ؟ وما المراد بالتعليم ؟ هل هو تفهيمه إياها أو تحفيظه ؟ ( أو أدب ) من نحو صرف ومعان وبيان وبديع ونحوه ( أو ) يصدقها تعليمها ( صنعة ) كخياطة ، ( أو كتابة — ولو لم يَعْرفه ) أي العمل الذي أصدقه إياها .

( ويتعلمه ثم يعلّمُها ) إياه ؛ لأن التعليم يكون في ذمته ، أشبه مالو أصدقها مالاً في ذمته لايقدر عليه حال الإصداق ، ويجوز أن يقيم لها من يعلمها .

(وإن تعلمته) أي ما أصدقها تعليمه (من غيره) أي الزوج (لزمته أجرة تعليمها) وكذا إن تعذر عليه أي ما أصدقها أو أصدقها خياطة ثوب فتعذرت عليه ، كما لو تلف الثوب ونحوه ، وإن مرض أقيم مقامه من يخيطه ، وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما أصدقها : لم يلزمه ؛ لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها ، كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فأتته بغيره ليخيطه لها ؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعلم اختلافاً كثيراً ، وقد يكون له غرض في تعليمها فلا يلزمه تعليم غيرها ، وإن أتاها بغيره ليعلمها : لم يلزمها قبوله ؛ لاختلاف المعلمين في التعلم منه لكونه زوجها .

( وعليه ) أي من أصدق امرأة تعليم شيء ( بطلاقها قبل تعليم ودخول : ) بها ( نصف الأجرة ) للتعليم، لأنها صارت أجنبية منه، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. ( و ) إن طلقها

<sup>(1)</sup> ٢٨/ سورة القصص ، من الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) في أ : زيادة (( أجرة )) .

قبل تعليم ( بعد دخول ) فعليه ( كلُّها ) أي الأجرة ؛ لإستقرار ما أصدقها بالدخول .

( وإن علمها ) ما أصدقها تعليمه ( ثم سقط ) الصداق؛ لجيء الفرقة من قبلها ( رجع ) الزوج على الزوجة ( بالأجرة ) لتعليمها؛ لتعذر الرجوع بالتعليم. ( و ) يرجع ( مع تنصفه ) أي الصداق ، لنحو طلاق إياها بعد أن علمها ( بنصفيها ) أي أجرة التعليم .

( ولو طلقها فوجدت حافظة لِما أَصْدَقَها ) تعليمه ( وادعى تعليمها ) إياه ( وأنكرت : حَلفت ) ؛ لأنها منكرة ، والأصل عدمه .وإن علمها ما أصدقها تعليمه ، ثم نسيته: فليس عليه غير ذلك ؛ لأنه وفي لها به ، وإنما تلف الصداق بعد القبض ، وإن كانت كلما لقنها شيئاً نسيته : لم يُعد تعليمها عرفاً .

( وإن أصدقها تعليم (١) شيء من القرآن – ولو ) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن ( وإن أصدقها تعليمه من القرآن ( معيناً : لم يصبح ) ؛ لأن الفروج لاتستباح إلا بالأموال ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَنْ تَبَتَعُوا بَالْمُوالُكُم ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعُ مِنْكُم طُولاً أَنْ يُنْكِح المُصْنَاتِ المؤمناتِ ﴾ (٢) والطول المال .

وماروي أن النبي ﷺ زوج رجلاً على سورة من القرآن ، ثم قبال : (( لاتكون لأحدِ بعدك مهراً )) (<sup>(1)</sup> رواه النجاد<sup>(٥)</sup> .

ولأن تعليم القرآن لايقع إلا قربة لفاعلة ، فلم يصح أن يقع صداقاً كالصوم والصلاة . وأما حديث الموهوبة ، وقوله عليه (٢٠ .

فقيل معناه : زوجتكها لأنك من أهل القرآن . كما زوج أبا طلحة على إسلامه ، وليسس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ، ويحتمل أن يكون خاصاً بذلك الرجل ، لحديث النجاد .

( ومن تزوج ) نساء ( أو خالع نساء ) وكان تزوجه لهن ( بمهر ) واحد ، ( أو ) كان

<sup>(</sup>١) في ب « تعلم ».

<sup>(</sup>٢) ٤/ سورة النساء ، من الآية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء ، من الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور ٢٤٢-١٧٦/١ ، باب تزويج الجارية الصغيرة . وقال عنه الحافظ في الفتح ٢٦٥/٩ : « وهذا مع إرساله فيه من لايعرف » .

<sup>(</sup>٥) أبوبكر ، أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي ، ولمد سنة ثلاث وخمسين ومانتين ، وتوفي سنة تمان وأربعين وثلاثائة، ترجمته في : طبقات الحنابلة ٢٢٠٧/٢ ؛ سير أعلام النبلاء ٥٠٥ ، ٥٠٥ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٦٧ .

خلعه لهن على ( عوض واحد ) ولم يقل بينهن بالسوية ( صح ) فيهما ؛ لأنهما عقد معاوضة عُلم العوض فيه إجمالاً ، فلم تؤثر جهالة تفصيله فصح ، كما لو اشترى ثلاثة أعبد بثمن واحد.

( و قُسم ) المهر في التزويج والعوض في الخلع ( بينهن ) أي الزوجات او المختلعات ( على قدر مهور مثلهن ) ؛ لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة ، فوجب تقسيم العوض عليها بالقيمة ، كما لو اشترى شقصاً وسيفاً .

( ولو قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع : خلعتهن على ألف بينهن ( ف ) قبلن فالألف تقسم ( على عددهن ) أي الزوجات أو المختلعات بالسوية ؛ لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة . قال في شرحه : ((10, 10)) . وإن قال : زوجتك بنتي واشتريت هذا العبد بألف مثلاً صح ، وقسط على قيمة العبد ومهر مثلها ، وزوجتكها ولك هذا الألف بألفين لم يصح ؛ لأنه كمد عجوة (7) .

(١) معونة أولى النهي ٧/٤٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) المد ضوب من المكاييل التي كانت شائعة الاستعمال في المدينة قبل الدولة الإسلامية وبعدها ، ووزف عند الحنفية
 ٨٢٤,٢٠ غرام أو ٤٣ ، ١,٠٤٣ لتر من الماء ، وعند بقية المذاهب : ٢٤٣,٤٢٨ غراماً ، وحجمه : ٦٨٨ ، لـــــر ،
 أو ١٧٠,٩٩ درهماً كيلاً . راجع الإيضاح ص ٥٦ .

وهي مسألة فقهية معروفة في كتاب البيع ، باب الربا والصرف ، وقد فسرها ابن قدامة بقوله « وإن باع شياً فيـه الربا ، بعضه ببعض ، أو معهما ، أو مـع أحدهما من غير جنسه ، كمـد ودرهـم بمـد ودرهـم ، أو بمديـن ، أو بدرهمين ، أو باع شيئاً محلى بجنس حليته ، فهذه المسئلة تسمى مسألة مــد عجـوة » ، المغني ٢٢/٦ . وانظر في مسائل الفصل : معونة أولى النهى ٢٤٧/٧-٢٥٤ ؛ كشاف القناع ١٣٢٥-١٣٢ .

## يشترط في الصداق العلم بموتفصيل القول فيه

(ويُشترطُ: علمه) أي الصداق كالثمن. (فلو أصدقها داراً) مطلقة (أو دابةً) مطلقة (أو ثوباً) مطلقة (أو ثوباً) مطلقة (أو عبداً مطلقاً، أو) أصدقها (ردَّ عبدها أين كان، أو) أصدقها (خِدْمَتها) أي أن يخدمها (مدةً فيما شاءت، أو) أصدقها معدوماً نحو (ما يشمر شجره) في هذا العام، أو مطلقاً (ونحوه) كما لو أصدقها هل أمته، (أو) أصدقها (متاعَ بيته) أو مافي بيته من متاع، ولا تعلمه (ونحوه) كما لو نكحها على أن يحبج بها، أو على طير في هواء، أو سمك في ماء، أو حشرات، أو مالا يتمول عادة كحبة حنطة وقشرة جوزة (لم يصح) الإصداق، أي التسمية؛ لجهالة هذه الأشياء قدراً وصفة، والغرر والجهالة فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل ؛ لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولو وقع الطلاق لم يدر ما يرجع إليه، وكذا كل ما هو مجهول القدر، أو الحصول لا يصح أن يكون صداقاً بلا خلاف.

# متى يجب ممر المثل بالعقد

( وكل موضع لاتصح ) فيه ( التسمية ، أو خلا العقد ) أي عقد النكاح ( عن ذكره ) أي الصداق : وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل بالعقد ) ؛ لأن المرأة لاتسلم إلا ببدل ، ولم يسلم البدل ، وتعذر رد العوض فوجب بدله ، كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشر (٢).

# حكم الجمل اليسير في الصداق

( ولا يضرُّ جهل يسير ) في صداق ( فلو أصدقها عبداً من عبيده ) صح ( أو ) أصدقها ( دابةً من دوابه ) بشرط تعيين نوعها كفرس من خيله ، أو جمل من جماله ، أو بغل من بغاله ، أو حمار من حميره ، أو بقرة من بقره ، ونحوه صح ، ( أو ) أصدقها ( قميصاً من قمصانه ، ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح ، ولها أحدهم بقرعة ) نصاً (٣)، لأن الجهالة فيسه يسيرة ، ويمكن التعيين فيه بالقرعة ، بخلاف ما إذا أصدقها عبداً وأطلق .

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٥٥٢، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٢٥٦/٧ ؛ كشاف القناع ١٣٢/٥ ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١٢٨/٢ .

( و ) لو أصدقها ( قنطاراً <sup>(۱)</sup> من زيت ، أو قَفِيزاً <sup>(۲)</sup> من حنطة ، ونحوهما ) كقنطار من سمن ، أو قفيز من ذرة ، ( صح ) لما تقدم ( ولها الوَسَطُ ) لأنه العدل <sup>(۳)</sup>.

### حكم الغرر الذي يبرجي زواله

( ولا ) يضر ( غَرَر يُرجى زواله ) في صداق ( فيصحُ ) أن يتزوجها ( على ) رقيق ( معينِ آبق ) يحصله ( أو ) على ( مغتصَبِ يحصِّله ) لها ، ( و ) على ( دين سَلَمٍ ، و ) على ( مبيع اشتراه ) ولو بكيل ، أو وزن ، أو عد ، أو ذرع ( ولم يَقبضه ) .

(و) على (عبلو) ونحوه (موصوف) ؛ لأن الغرر ينزول بتحصيل الآبق والمغتصب، واستيفاء مسلم فيه ، وتسليم مبيع ، وتحصيل موصوف ، واحتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل ، وهذا بخلاف البيع والإجارة ، لأن العوض فيهما أحد ركني العقد ، بخلاف النكاح . (فلو جاءها) الزوج (بقيمته) أي الموصوف لم يلزم قبولها ، (أو خالعته) الزوجة (على ذلك) أي نحو عبد موصوف (فجاءته بها) أي بقيمة الموصوف الذي خالعته عليه (لم يلزم قبولها) أي القيمة ؛ لأنه معاوضة عما لم يتعذر تسليمه ، فلا يجبر عليها من أباها .

(و) إن تزوجها (على ألف : إن لم تكن له زوجة ، أو) تزوجها على ألف (إن لم يُخرجها من دارها أو) من (بلدها و) على (ألفين إن كانت له زوجة أو أخرجها) من دارها أو بلدها؛ (ونحوها) أي هذه الصورة ، كأن تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية ، وألفين إن كانت (صح) ذلك ؛ لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة ، وكذا إبقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها ؛ ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها ، وتغليه عند فواته . و (لا) يصح أن يتزوجها (على ألف إن كان

<sup>(</sup>١) « معيار مختلف المقدار عند الناس ، وهو بمصر في زماننا مائة رطل ، وهو ٤٤,٩٢٨ من الكيلو جرامات . أو المال الكثير » . المعجم الوسيط ٧٦٢/٢ ، مادة « قنطار » .

<sup>(</sup>٢) « القفيز : مكيال معروف ، وهو يعادل ٣٦ صاعاً ، أي ما يزن ١٦,١١٢ كيلو غراماً ، أو مــا سـعته ٣٣,٠٥٣ لـ لتر » . الإيضاح والتبيان ص٧٢ . . . .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٢٥٦/٧، ٢٥٧؛ كشاف القناع ١٣٣/٥.

أبوها حياً ، وألفين : إن كان ) أبوها ( ميتاً ) ؛ لأنه ليس له في موت أبيهـا غـرض صحيـح ، وربما كان حال الأب غير معلوم ؛ فيكون الصداق مجهولاً .

( وإن أصدقها عُتقَ قِنِّ له ) من ذكر أو أنشى ( صح ) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه . و ( لا ) يصح أن يصدقها ( طلاق زوجة له ، أو ) أن يصدقها ( جَعَلَه ) أي طلاق ضرتها ( إليها إلى مدة ) ولو معلومة ؛ لحديث ابن عمرو مرفوعاً : « لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى » (1). ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول ، فهو كما لو أصدقها نحو خر ، ولها مهر مثلها ) ؛ لفساد التسمية .

( ومن قال لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك - فأعتقته ) على ذلك عتق مجاناً ، ( أو قالت ) له سيدته ( ابتداءً : أعتقتك على أن تتزوجني - عتق مجاناً ) فلا يلزمه أن يتزوج بها ؛ لأن ما شرطته عليه حق له فلا يلزمه ، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير فيقبلها ؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض له بخلاف المرأة .

### حكم المؤجل في الصداق

( وما سُمِّيَ ) في العقد من صداق مؤجلاً ( أو فُرض ) بعد العقد لمن لم يسم لها من صداق ( مؤجَّلاً ، ولم يُذكر مَحَلُه ) بأن قيل : على كذا مؤجلاً ( صح ) نصاً ( أ ) . ( ومحلُّه : الفُّرقة ) البائنة ؛ لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف ، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة فيحمل عليه ، فيصير حينئذ معلوماً بذلك ، وعلم منه أنه يصح جعل

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٣٣/١٠ رقم ٢٦٤٧ ، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص .

قال عنه أهمد شاكر : « إسناده صحيح » .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أخمد برواية ابنه عبدالمله ١٠٩٣/٣ رقم ١٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٧/٧٥٧–٢٦٠؛ كشاف القناع ١٣٣/٥، ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٢٤٤/٨ ؛ معونة أولى النهي ٢٦٠/٧ .

بعضه حالاً وبعضه يحل بموت أو فراق ؛ كما هو معتاد الآن ، بخلاف الأجل المجهول : كقدوم زيد ، فلا يصح لجهالته ، وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة ، وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولاً . قال في الشرح : « فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل  $(^{(1)})$ . انتهى . قلت : « والثاني هو مقتضى ما سبق في البيع فهنا أولى  $(^{(1)})$ .

<sup>! (</sup>١) الشرح الكبير ١٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١٣٥/٥.

#### حكم مالو تزوجما على محرم

( وإن تزوجها على خمر ، أو خنزير ، أو مال مغصوب : صح ) النكاح ، نصاً (١). وهو قول عامة الفقهاء (٢)؛ لأنه عقد لايفسد بجهالة العوض ، فلا يفسد بتحريمه كالخلع ؛ ولأن فساد العوض لايزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح ، فكذا إذا فسد، ( و وجب ) للزوجة على زوجها ( مهر المِثْل ) ؛ لاقتضاء فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح ، فوجب رد قيمته ، وهي مهر المثل ، وكما لو تلف المبيع بيعاً فاسداً بيد مشتريه (٣).

### حکم ما لو تزوجما علی عبد فخرج حراً

(و) إن تزوجها (على عبد، فخرج حراً، أو) خرج (مغصوباً: فلها قيمته) ويقدر حر عبداً (يوم عقد) ولرضاها بقيمته إن ظنته مملوكاً له، وكمالو وجدته معيباً فردته، بخلاف قوله: أصدقتك هذا الحر أو المغصوب، فإنه كرضاها بغير شيء، إذ رضيت بما ليس بمال، أو بما لايقدر على تمليكه لها، فوجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل، وسواء سلمه لها أو لم يسلمه ؛ لأنه سلم ماليس له تسليمه فهو كعدمه.

( ولها في اثنين ) أصدقها إياهما ، إما من عبدين أو أمتين أو عبد وأمة ف ( با نَ أحدهما حواً ) الرقيق ( الآخر ، وقيمة الحر ) أي الذي خرج حراً ، نصاً (<sup>1)</sup>. وكذا لو خرج أحدهما مغصوباً ؛ لأنه الذي تعذر تسليمه ، والأول لا مانع منه .

( وتُخيَّرُ ) زوجة ( في عين ) جعلت لها صداقاً كدار وعبد ( بان جزء منها ) أي العين ( مستحقاً ) بين أخذ قيمة العين كلها ، أو أخذ الجزء غير المستحق وقيمة الجزء المستحق ؛ لأن الشركة عيب فكان لها الفسخ بها كغيرها من العيوب ، ( أو ) أي وللزوجة الخيار في عين ( عَيَّنَ ذَرْعَها فبانت أقل ) ثما عَيَّنَ ، كأن عينها عشرة فبانت تسعة ، ( بين أخذه ) أي المذروع ( و ) أخذ ( قيمة ما نقص ) منه من ذرعه ، ( وبين ) الرد وأخذ ( قيمة الجميع ) أي جميع المذروع ؛ لعيبه بالنقص .

to the contract of the contrac

<sup>(</sup>١) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي . راجع : فتح القدير ٢١٤/٢ ؛ المدونة ١٧١/٢ ؛ الأم ٥٠٠٥ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٢٦٦/٧ ؛ كشاف القناع ١٣٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١٢١/٣ رقم ١٤٧٥؛ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص١٦٦.

( وما وجدت به ) المرأة ( عيباً ) من صداق معين ( أو ) وجدته ( ناقصاً صفة شرطتها : فكمبيع ) يجده مشتر معيباً ، أو ناقصاً صفة شرطها فيه ، فله رده ، وطلب قيمته أو مثله ، ولها إمساكه مع أرش العيب (١) ، أو فقد الصفة والموصوف في الذمة إن نقص بعض الصفات لها إمساكه أو رده وطلب بدله فقط .

( ولمتزوجة على عصير - بان خمراً - : مثلُ العصير ) ؛ لأنه مثلي ، فالمثلي أقرب إليه من القيمة ؛ ولهذا يضمن به في الإتلاف ، وكذا لو أصدقها خلاً فبان خمراً ، وإن قال : أصدقتها هذا الخمر ، وأشار إلى خل ، أو عبد فلان هذا ، وأشار إلى عبده صحت التسمية ، ولها المشار إليه ، كبعتك هذا الأسود أو الطويل مشيراً إلى أبيض أو قصير .

( ويصح ) أن يتزوج المرأة ( على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها ، أو ) على أن ( الكل ) أي كل الصداق ( له ) أي لأبيها ( إن صح تملّكه ) من مال ولده ، وتقدم بيان شروطه في الهبة (٢).

فيصح اشراط الأب الصداق كله أو بعضه له ؛ لقوله تعالى عن شعيب لموسى : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ مُوهِ مُوهِ اللَّهِ الصداق الإجارة على أَنْ أَجْرُنِي ثَمَانِي حِجَرِجٍ ﴾ (٢) فجعل الصداق الإجارة على أن أَجْرُنِي ثَمَانِي حِجَرِجٍ ﴾ (٢) فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه ، وهو شرط لنفسه ؛ ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده ، كما تقدم بدليله في الهية (٤).

فإذا شرط لنفسه الصداق أو بعضه : كان آخذاً من مال ابنته – وعن مسروق (٥) : (( أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وجعلها في الحج والمساكين. ثم قال للزوج : جهز امرأتك )، وروي نحوه عن الحسين (٦) .

( وإلا ) يكن الأب ممن يصح تملكه من مال ولده ، ككونه بمرض موت أحدهما المخوف أو ليعطيه لولد آخر ، ( فالكل ) أي كل الصداق ( لها ) أي الزوجة ، ( كشرط ذلك ) أي

<sup>(</sup>١) « هو قسط مابين قيمته – أي المعيب – صحيحاً ومعيباً من تمنه » . شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهي الإرادات ، للبهوتي ٢/٠٤٠ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon = \Upsilon / \Gamma / \Gamma$  سورة القصص ، من الآية :  $\Gamma / \Gamma / \Gamma$  .

<sup>(</sup>٤) شرح منتهي الإرادات ، للبهوتي ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمذاني ، صاحب ابن مسعود ، توفي سنة ٦٢ هـ ـ وقيل ٦٣ هـ ، ترجمتــه في : طبقات ابن سعد ٧٦/٦ ، تهذيب التهذيب ١٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) المغنى ١١٨/١٠ .

الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كجدها أو أخيها فيبطل الشرط نصاً (١)، وها المسمى جميعه لصحة التسمية ؛ لأن ما أشرط عوض في تزويجها ، فكان صداقاً لها ، كما لو جعله لها ، فتنتفي الجهالة .

( ويَرجع ) زوج ( إن فارق ) أي طلق ونحوه ( قبل دخول في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألفي ) عليها دون أبيها ؛ لأنه أخد من مال ابنته ألفاً فلا يجوز الرجوع به عليه . ( و ) يرجع إن فارق قبل الدخول ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها ( بقدر نصفه ) عليها . ( ولا شيء على الأب : إن قبضه مع النية . ) أي بنية تملكه ؛ لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ، ثم أخذ الأب منها ، فصار كأنها قبضته ، ثم أخذه منها .

( و ) إن فارق الزوج ( قبل قَبضِه ) أي الصداق من الزوج ، فالأب ( يأخذ ) مما تقبضه ( من الباقي ما شاء ، بشرطه ) السابق ، كسائر مالها ، وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط بل بالقبض مع النية (٢).

(١) الإنصاف ٢٤٩/٨ ؛ معونة أولي إلنهي ٢٦٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهى ٢٦٦/٧-٢٦٦؛ كشاف القناع ١٣٥،١٣٥، ١٣٦.

## بيان أن الأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلما

(ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها) ولو كبيرة ، (وإن كرهت) نصاً (١) ، لأن عمر خطب الناس فقال : ((ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فما أصدق رسول الله الله الله الله عمر خطب الناس فقال : ((ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فما أصدق رسول الله الله الله عن نسائه ولا أحداً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية )(٢)؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر ، فكان اتفاقاً منهم على أن يزوج بذلك ، وإن كان دون صداق المشل . وزوج سعيد بن المسيب(٢) ابنته بدرهمين(٤)، وهو من أشراف قريش نسباً وعلماً ، وديناً . ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها ؛ ولأن المقصود من النكاح السكن ، والازدواج ، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض .

( ولا يَلزم أحداً ) إذا زوج الأب بدون مهر المثل ( تَتِمَّتُه ) لا الزوج ولا الأب ؛ لصحـة التسمية .

( وإن فعل ذلك غيره ) بأن زوجها غير الأب بدون مهر مثلها ( يإذنها : صح ) مع رشدها ، ولا اعتراض ؛ لأن الحق لها وقد أسقطته ، كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها ، وشدها ، ولا اعتراض ؛ لأن الحق لها وقد أسقطته ، كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها ، ( و ) إن زوجها بدون مهر المثل غيرُ الأب ( بدونه ) أي إذنها ( يلزم زوجاً تتمته ) أي مهر المثل ؛ لفساد التسمية إذاً ، لأنها غير مأذون فيها ، فوجب على الزوج مهر المثل ، كما لو تزوجها بمحرم ، وعلى الولي ضمانه؛ لأنه المفرط، كما لو باع مالها بدون قيمته. ( ونصه )  $^{(a)}$  أي الإمام أحمد في رواية ابن منصور  $^{(1)}$  ، ويلزم ( الولي ) تتمته ؛ لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل ( ك ) ما يلزم ( تتمته ) مقدر ( من ) أي ولياً ( زوَّج ) موليته ( بدون ما قدارته ) من صداق له ؛ لأنه ضيعه بتزويجها بدونه ولو كان أكثر من مهر المثل .

1946年4月1日 - 1948年1月1日日 - 1948年1日 -

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٨/٠٥٠ ؛ معونة أولي النهى ٢٦٧/٧ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٣) أبو محمد ، سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ، ولد في خلافة عمر ، ومات سنة ٩٣هـ ، وقيل ٩٤هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ١١٩/٥ ، سير أعلام النبلاء ٢١٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور ١٧١/١ رقم ٦٢٠ ، باب ما جاء في الصداق .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٢٥١/٨ ؛ معونة أولى النهي ٢٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو يعقوب ، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، المروزي ، توفي سنة ١٥٦هـ . ترجمته في : طبقات الحنابلة ١١٣/١ .

( ولا يصح كون ) المهر ( المسمَّى من يعتق على زوجة ) كأن تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها ؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها ، إذ لو صحت التسمية لملكته ، ولو ملكته لعتق عليها ، ( إلا ) أن يكون ( بإذن ) زوجة ( رشيدة ) فيصح ؛ لأن الحق لها وقد رضيت (١).

# حكم مالو زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل

( وإن زوَّج ) أب ( ابنه الصغير بأكثر من مهر المشل: صح ) ولزم المسمى الابن ؛ لأن المرأة لم ترض بدونه فلا ينقص منه ، وقد يكون للابن غبطة ومصلحة في بـ لل الزيادة على مهر المثل ، والأب أعلم بمصلحته في ذلك ، ( ولا يضمنه ) أي المهر أب ( مع عُسْرةِ ابسِ ) ؛ لنيابة الأب عنه في التزويج ، أشبه الوكيل في شراء سلعة .

( ولو قيل له ) أي الأب ( ابنك فقير ، من أين يؤخَذُ الصداق ؟ فقال : عندي ، ولم يَزدْ على ذلك : لزمه ) المهر عنه ؛ لأنه صار ضامناً بدلك ، وكذا لو ضمنه عنه غير الأب، أو ضمن عنه نفقتها مدة معينة ، فيصح موسراً كان أو معسراً .

( ولو قضاه ) أي قضى الأب الصداق ( عن ابنه، ثم طلق ) الابن الزوجة ( ولم يدخل ) أي قبل الدخول بها ( ولو ) كان طلاقه ( قبل بلوغ ) الزوج ( فنصفه ) أي الصداق الراجع بالطلاق ( للابن ) دون الأب ؛ لأن الطلاق من الابن ، وهو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق ، فكان لمتعاطي سببه دون غيره ، وكذا لو ارتدت ونحوه فرجع كله ، ولا رجوع لللاب فيه ؛ لأن الابن لم يملكه من قبله ، وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط (٢)، ويأتي .

# حكم قبض الأب الصداق

( ولأب قبض صداق ) بنت ( محجور عليها ) لصغر أو جنون أو سفه ؛ لأنه يلي مالها ، فكان له قبضه كثمن مبيعها ، و ( لا ) يقبض أب فغيره أولى من صداق مكلفة ( رشيدة - ولو بكراً - إلا ياذنها ) ؛ لأنها المتصرفة في مالها ، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها . والحاصل أن قبض الصداق إنما يكون للمرأة إن كانت مكلفة رشيدة ، وإلا فلوليها في مالها ").

表 19 11 A 2 11 A 3 44 11 12 28

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٢٦٧/٧-٢٦٩ ؛ كشاف القناع ١٣٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٢٦٩/٧، ٢٧٠؛ كشاف القناع ١٣٨/٥.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٢٧٠/٧ ؛ كشاف القناع ١٣٨/٥ .

#### فصل

# حكم تزوج العبد بإذن سيده أو بغيره

( وإن تزوج عبد بإذن سيده : صح ) . قال في الشرح : « بغير خلاف نعلمه  $^{(1)}$ .

( وله نكاح أمةٍ ولو أمكنه ) نكاح ( حرة ) ؛ لأنها تساويه . ( ومتى أَذِن لـــه ) ســـده في نكاح ( وأطلق : نكح واحدةً فقط ) نصاً (٢)؛ لأنه المتبادر من الإطلاق .

( ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده ) سواء ضمن ذلك أولم يضمنه، وسواء كان العبد مأذوناً له في التجارة أو لا ، نصاً (٣)؛ لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده ، فتعلق بذمة السيد ، كثمن ما اشتراه بإذنه ، فإن باعه سيده أو اعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية . ( و ) يتعلق ( زائد على مهر مثل لم يؤذن ) للعبد ( فيه ) من قبل سيده برقبته ، ( أو ) أي ويتعلق زائد ( على ما سَمَّى له برقبته ) أي العبد كأرش جنايته .

( و ) إن تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي السيد ( لا يصح ) النكاح ، فهو باطل نصاً ( أ ) ، و كذا لو أذن في معينة ، أو من بلد معين ، أو من جنس معين فخالفه ، لما روى جمابر مرفوعاً : ( أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر » رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ( ) وحسنه .

والعهر (٢) دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهراً مع صحته . ( ويجب في رقبت ه بوطئه ) أي العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل ) ؛ لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق ، أشبه أرش الجناية (٧).

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ٣٣/٨.

<sup>(</sup>٢) الفروع (٢٦٨/ ؛ الإنصاف ٤/٤/٨ ؛ معونة أولي النهى ٢٧١/٧ .

<sup>(</sup>٣) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١٠٣١/٣ رقم ١٤٠٩؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٢٥٥/١ رقم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٠٧٨ وقم ٢٦٠/٣ ، مسند جابر بن عبدالله ؛ سنن أبي داود ٢٦٣/٢ وقـم ٢٠٧٨ ، كتاب النكاح ، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ؛ الجامع الصحيح ٢٩/٣ وقـم ١١١١ ، كتاب النكاح ؛ باب نكاح العبد ، وقال عنه المرتمذي : «حديث حسن » .

<sup>(</sup>٦) العاهر : الزاني ، والعاهر هو الذي يتبع الشر زانياً كان أو فاسقاً . لسان العرب ٦٩٢/٤ مادة ((عهر )) .

<sup>(</sup>٧) معونة أولى النهي ٢٧١/٧، ٢٧٢ ؛ كشاف القناع ١٣٩/٥.

### حكم من زوج عبده بأمته أو بحرة

( ومن زوَّج عبده أمته : لزمه ) أي العبد ( مهر المثل يُتْبَعُ ) أي يتبعه سيده ( بــه بعــد عتق ) نصاً ( )؛ لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته .

( وإن زوجه ) أي العبد سيده ( حرةً وصح ) النكاح بأن قلنا الكفاءة شرط للزوم دون الصحة ، ( ثم باعه ) أي باع السيد العبد ( لها ) أي لزوجته الحرة ( بشمن في الذمة ) أي ذمة زوجة العبد ( من جنس المهو ) الذي أصدقه إياها ( تقاصًا (٢) بشرطه ) بأن يتحد الدينان جنساً وصفة وحلولاً أو تأجيلاً أجلاً واحداً ؛ لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن ، وثبت لها على السيد المهر ، لتعلقه بذمة السيد ، فإن اتحد قدرهما سقطا ؛ وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر ، ولرب الزائد الطلب بالزيادة ، كما لو كان لها على السيد دين من غير المهر وباعها العبد بشيء في الذمة من جنس الدين ، وينفسخ النكاح ؛ للكها زوجها ، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد .

( وإن باعه ) أي العبد ( لها ) أي لزوجة العبـد الحرة ( بمهرهـا : صـح ) البيع ( قبـل دخول وبعدَه ) ؛ لأن المهر مال يصح جعله ثمناً لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمناً له كغيره مـن الأموالُ وينفسخ النكاح .

( ويرجع سيد ) باع العبد لزوجته الحره ، ( في فرقة قبل دخول ، بنصفه ) أي المهسر ؟ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج ، فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها ، وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيده بنصفه (٣).

<sup>(</sup>١) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>۲)  $_{()}$  قاصة مقاصة : إذا كان له دين مثل ما على صاحبه ، فجعل الدين مقابل الدين  $_{()}$  . المعجم الوسيط  $_{()}$  المحم الوسيط مادة  $_{()}$  قص  $_{()}$  .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٢٧٢/٧، ٢٧٣ ؛ كشاف القناع ٥/٠٠٠ .

#### فصل

# بيان أن الزوجة تهلك بالعقد جميع المسمى

( وتملكُ زوجة ) حرة وسيد أمة ( – بعقد – جميع ) مهرها ( المسمَّى ) لحديث : « إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك » (١) ولأن النكاح عقد يملك فيه (٢) المعوض بالعقد فملك به العوض كاملاً ، كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتـدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه .

### حكم نهاء العداق

(ولها) أي الزوجة (نماء) مهر (معيَّنِ: كعبد) معين (ودارِ) معينة ، من حين عقد ، فكسب العبد ومنفعة الدار لها ؛ لأنه نماء ملكها ؛ لحديث «الحراج بالضمان »(٢). (و) لها (التصرف فيه) أي المهر المعين ببيع ونحوه ؛ لأنه مُلكها ، إلا نحو مكيل قبل قبضه وضمانه) أي المهر إن تلف بغير فعلها (ونقصه) إن تعيب كذلك (عليه) أي الزوج (إن منعها قبْضَه) ؛ لأنه كالغاصب بالمنع . (وإلا) يمنعها الزوج قبض صداقها المعين (ف) ضمانه إن تلف ونقصه إن تعيب (عليها) ؛ لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل ، (كزكاته) فهي عليها وترجع بها عليه إن منعها قبضه ، وهو لها في المعين من عقد ، وفي مبهم من تعين .

(و) الصداق (غير المعين -: كقفيز من صُبُورة (٤) ) ورطل من زبرة حديد أو دن (٥)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٩٧٣/٥ رقم ١٩٤٢ ، كتاب النكاح ، باب السلطان وليُّ ؛ صحيح مسلم ١٠٤١/٢ رقم ١٠٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، جد: « فيه يملك » .

<sup>(</sup>٣) سن أبي داود ٧٧٧/٣ رقم ٥٠٨ ، كتاب البيوع والإجارات ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عبداً ؛ الجامع الصحيح ٥٨١/٣ رقم ١٢٨٥ ، كتاب البيوع ، باب فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عبداً. وقال عنه : «هذا حديث حسن صحيح » ؛ سنن النسائي ٢٥٤/٧ رقم ٢٥٤/٤ ، كتاب البيوع ، ياب الخراج بالضمان ؛ سنن ابن ماجه ٢٥٤/٢ رقم ٢٢٤٣ ، كتاب التجارات ، باب الخراج بالضمان ؛ مسند أحمد ٢٢٤/٤ ، مسند عائشة .

ونقل ابن حجر عن ابن القطان تصحيحه . التلخيص الحبير ١١٣٥ وقم ١١٩١ .

<sup>(</sup>٤) الصبرة هي: « ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض ». لسان العرب 1/٤ ٤٠٥ ، مادة « صبر ».

<sup>(</sup>٥) دَّن : « ما عظم من الرواقيد ، وهو كهيئه الحُبّ ، إلا أنه أطول ، وقيل أصغر من الحُب ، وله عُسْعُس فبلا يقعد إلا أن يحفر له » . لسان العرب ١٥٩/١٣ مادة (الدَّن ) .

وقال في المعجم الوسيط ٢٩٩/١ : « وعاء ضخم للخمر ونحوها » .

زيت ونحوه ( لم يدخُل في ضمانها ) إلا بقبضه كمبيع ، ( ولا تملك تصرفاً فيه إلا بقبضه ، كمبيع ) كما لو باع قفيزاً من صبرة ونحوه ؛ فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفاً فيــه إلا بقبضه .

( ومن أقبضه ) أي الصداق الذي تزوج عليه ( ثم طلق ) الزوجة ( قبل دخول ) بها ( ملك نصفه ) أي الصداق ( قهراً ) كميراث ولو صيداً وهو محرم ، فما يحدث من نمائه بعد طلاق فهو بينهما ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طلقتموهن مِن قبل أَنْ تَمَسُّوهن وقد فرضتم لهُمُن فريضة في فريضة في مراحر و المراحر و ا

(ويَمنعُ ذلك) أي الرجوع في عين نصف الصداق إن طلق ونحوه قبل دخول ، وكذا الرجوع في جميعه إذا سقط (بيع) بأن باعت الزوجة الصداق . (ولو مع خيارها) في البيع ؛ لأنه ينقل الملك . (و) يمنعه (هبة أُقبضت ) فإن وهبته ولم تقبضه حتى طلق ونحوه رجع بنصفه ، (و) يمنعه (عتق) بأن كان رقيقاً فاعتقته ؛ لزوال ملكها عنه بهذه الأمور ، (و) يمنعه (رهن ) أقبض ؛ لأنه يواد للبيع المزيل للملك ؛ ولهذا لايجوز رهن مالا يجوز بيعه ، (و) يمنعه (كتابة) ؛ لأنها تواد للعتق المزيل للملك ، وهي : عقد لازم فجرت مجرى الرهن . و (لا) يمنعه (إجارة، وتدبير، وتزويج) ؛ لأنها لا تنقل الملك ، ولا تمنع المالك من التصرف، فلا يمنع الزوج الرجوع ، لكن يتخير الزوج للنقص الحاصل فيه ، وكذا لا يمنعه وصية به ، ولا عارته ، أو إيداعه ، أو دفعه مضاربة .

( فإن كان ) الصداق ( قد زاد ) بيدها ( زيادةً منفصلةً ) كحمل بهائم عندها وولادتها ( رجع في نصف الأصل ) وهو الأمات ؛ لعدم ما يمنعه ، ( والزيادة ) المنفصلة ( فما ) أي الزوجة ؛ لأنها نماء ملكها ، ( ولو كانت ) الزيادة ( ولَدَ أَمةٍ . ) لأن الولد زيادة

<sup>(</sup>١) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٣٣٧ .

منفصلة ، ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف .

(وإن كانت) الزيادة في الصداق (متصلة ) كسمن وتعلم صنعة ( - وهي ) أي الزوجة (غير محجور عليها - ؛ خيرت بين دفع نصفه زائداً ) ويلزمه قبوله ؛ لأنها دفعت اليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره ، (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد : إن كان ) الصداق (متميزاً ) كعبد وبعير معينين ؛ لدخول المتميز في ضمانها بمجرد العقد ، فتعتبر صفته ووقته ، وإنما صير إلى نصف القيمة ؛ لأن الزيادة لها ، ولا يلزمها بذلها ، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادته . (وغيره) أي المتميز ، بأن أصدقها عبداً من عبيده ، أو فرساً من خيله ، إذا زاد زيادة متصلة ، وتنصف الصداق (له) أي الزوج (قيمة نصفه يوم فُرقة ، على أدنى صفة ريادة متصلة ، وتنصف الصداق (له) أي الزوج (قيمة نصفه يوم فُرقة ، على أدنى صفة من ) وقت (عقل إلى ) وقت (قبض ) ؛ لأنه من ضمان الزوج إلى قبضه .

( والمحجور عليها ) إذا تنصف الصداق وقد زاد زيادة متصلة ( لا تُعطيه ) أي وليها ( الا نصف القيمة ) حال العقد إن كان متميزاً ، وإلا فيوم الفرقة على أدنى صفة من قبض إلى عقد (١)

# نقص الصداق بغير جناية ، وما يعتبر نقصاً أو زيادة

(وإن نقص) الصداق (بغير جناية عليه) كعبد عمي ، أو عرج ، أو أعور ، أو نسي صنعه ، أو جنى ، أو نبتت لحيته وكان أمرد ( لحُير زوج غير محجور عليه بين أخذه ) أي النصف ( ناقصاً ) وتجبر على ذلك ، (ولا شيء له غيره ) أي النصف في نظير نقصه ، نصار ( )؛ لرضاه بأخذه كذلك ، ولو وجب له أرش مع النصف ، لوجب للزوجة أقبل من نصف المقبوض فيخالف النص، ( وبَيْنَ أخذ نصف قيمته: يوم عقلا ، إن كان ) المهر ( متميزاً ) ؛ لأن نقصه عليها ، ولا يلزمه أخذ نصفه ناقصاً ؛ لأنه دون حقه . ( وغيره ) أي المتميز إذا لأن نقصه عليها ، ولا يلزمه أخذ نصفه ناقصاً ؛ لأنه دون حقه . ( وغيره ) أي المتميز إذا تنصف ، وقد نقص للزوج نصف قيمته ( يوم الفرقة على أدنى صفة من عقلا إلى قبض ) ؛ لأنه في ضمان الزوج إلى قبض الزوجة إياه ، وله أخذ نصفه ناقصاً ؛ لأن الحق له وقد رضي بتركه ، والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة ؛ لأنه أحظ له .

( وإن اختاره ) أي اختار الزوج أخمذ نصف المهر ( ناقصاً بجناية ) عليه ، كأن فقئت

· 医复数性病 人名马克奇斯 医皮肤性病 医动物

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٥٧٥ - ٢٨٠ ؛ كشاف القناع ١٤٠/٥ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٦٦/٨ .

عينه ، أو كسرت رجله بجناية ( فلسه ) أي النزوج ( معمه ) أي مع أخمذ نصفه ناقصاً بالجنايـة ( نصف أَرشها ) أي الجناية ؛ لأنه في نظير ما ذهب منه بها .

( وإن زاد ) الصداق ( من وجه ، ونقص من ) وجه ( آخر ) كعبد سمن ونسي صنعته ( فلكل ) من الزوج والزوجة ( الخيار ) فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصاً ، وإن شاء أخذ القيمة ، وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائداً بالسمن أو نصف قيمته ، ( ويثبت ) لزوجة الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة ( بما فيه غرض صحيح ) كشفقة الرقيق على أطفال مالكه ، ( وإن لم تَزد قيمتُهُ ) بذلك ؛ لأنه مقصود .

( وحَمْل ) حدث ( في أمة : نقص ، و ) همل ( في بهيمة زيادة ) لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء ، ( مالم يفسُّد اللحم ) فيكون نقصاً أيضاً في البهيمة .

( وزرع ) نقص لأرض ، ( وغرس : نقص لأرض ) وحرثها زيادة محضة .

( ولا أثَرَ لكسر مَصُوغِ وإعادتهِ كما كان ) [ فإن عاد على غير هيئته ] ( أَ فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ، ( ولا لِسمَنِ زال ثم عاد ، ولا لارتفاعِ سوق ) ولا لنقلها الملك فيه إذا طلق بعد أن عاد لملكها .

( وإن تلف ) الصداق بعد قبضه ، كموته واحرّاقه ، ( أو استحق بدين ) كما لو أفلست وحجر الحاكم عليها ، ثم طلق الزوج قبل دخول ، إن لم يبق الصداق بعينه ، وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه كما سبق في الحجر (٢) ، ( رَجَع ) زوج ( في ) صداق ( مِثْلي ً : بنصف مثله ، و ) رجع ( في غيره ) أي المثلي ، وهو : المتقوم ( بنصف قيمة متميز يوم عقد ، و ) رجع في ( غيره ) أي المثميز ، إذا كان متقوماً بنصف قيمته ( يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ) ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون .

( ولو كان ) الصداق ( ثوباً فصبَغتُه ) الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق ، ( أو ) كان الصداق ( أرضاً فبَنتُها ) ثم تنصف الصداق ( فبذل الزوج ) لها ( قيمة زائل ) أي قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ ، أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء ، ( ليملكه ) أي النصف من الثوب مصبوغاً ، أو من الأرض مبنياً ، ( فله ذلك ) ؛ كالشفيع إذا أخذ بعد بناء مشتر شقصاً

and the control of th

<sup>(1)</sup> في أ : (0) فإن عاد على هيئة (1)

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ١٦٣/٢ .

مشفوعاً ، وكالمعبر يرجع في أرضه وفيها بناء مستعير ، وكذا لو غرست الأرض . وإن بذلت لـه النصف بزيادته لزمه قبوله ؛ لأنها زادته خيراً . ( وإن نقص ) المهـر ( في يدهـا بعـد تنصفـه : ضَمنت ْ نقصه مطلقاً ) أي سواء طلبه ومنعته أو لا ، متميزاً أو لا ، إذ لا يدخــل في ضمانـه إلا بقبضه ، فهو من ضمانها فنقصه عليها .

( وما قُبض من ) مهر ( مسمى بذمة ) كعبد موصوف في ذمته ( ك ) صداق ( معين ) بعقد ؛ لأنه استحق بالقبض عيناً فصار كمالو عينه بالعقد . ( ( إلا أنه ) ( ) يُعتبر في تقويمه ) أي ما قبض عما في الذمة ( صفته يوم قبضه ) ؛ لأنه وقت ملكها له ، ومتمى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه ( ) .

### من الذي بيده عقدة النكام

ر والذي بيده عقدة النكاح) في قوله تعالى : ﴿ إِلّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ (الزوج)، لا ولي الصغيرة، روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم (أ)، لحديث الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً: ﴿ ولي العقد الزوج ﴾ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد : هو الزوج ؛ لتمكنه من قطعه وإمساكه ، وليس إلى الولي منه شيء ؛ ولقوله تعالى : ﴿ وأَن تعفوا أقرب لِلتقوى ﴾ (أ)، والعفو الذي أقرب للتقوى هو : عفو الزوج عن حقه ، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ؛ ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ، ولا إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، ولا يمنعه العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ، كقوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا كنتُم في الفلك وَجُريْنَ بهم بريح طيبة ﴾ (٢).

And the second s

<sup>(</sup>١) (( إلا أنه )) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٧/٤/٧ ؛ كشاف القناع ١٤١/٥ .

 <sup>(</sup>٣) ٣/ سورة البقرة ، من الآية ٢٣٧ .

<sup>(\$)</sup> روى الطبري في تفسيره ١٤٦/٥ رقم ١٢٧٥ عن ابن عباس أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وكذلك عبدالرزاق في مصنفه ٢٨٣/٦ رقم ١٠٨٥١ ؛ كتاب النكاح ، باب ((الذي بيده عقدة النكاح)) ؛ السنن الكبرى ٢٥١/٧ ، كتاب الصداق ، باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني ٢٧٩/٣ – رقم ١٢٨ ، كتاب النكاح ، باب المهر . قال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٩١/٣ – رقم ١٦٨٣ : « من حديث ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعاً ، وابن لهيعة مع ضعفه ، لم يسمع من عمرو » .

<sup>(</sup>٦) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٣٧ . إ

<sup>(</sup>٧) ١٠/ سورة يونس ، من الآية ٢٢ .

( فإذا طلق ) زوج ( قبل دخول ) بها ، ( فأيهما ) أي الزوجين ( عف الصاحبه ) أي الزوج الآخر ( عما وجب ) أي استقر ( له ) بالطلاق ( من ) نصف ( مهر ) عيناً كان أو ديناً ، ( وهو ) أي العافي ( جائز التصرف ) بأن كان مكلفاً رشيداً ( بَرِئَ منه صاحبه ) ؛ للآية السابقة ؛ ولقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مُرِيئاً ﴾ (١).

(ومتى أسقطته) أي المهر (عنه) أي الزوج، (ثم طُلقت) قبل دخول (أو ارتدّت) ونحوه (قبل دخول: رجع) الزوج عليها (في) المسألة (الأولى) وهي: ما إذا طُلِقت بعد أن أسقطته عنه (ببدل نصفه) أي الصداق، (و) رجع عليها (في) المسألة (الثانية) وهي: ما إذا ارتدت بعد أن اسقطت عنه صداقها (ببدل جميعه)؛ لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولاً، فأشبه مالو أبرأ إنسانا آخر من دين، ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر. (كعوّده) أي الصداق (إليه) أي الزوج من زوجته (ببيع) ثم يطلقها أو ترتد، فيرجع عليها ببدل نصفه أو كله، (أو هِبتِها العين) التي أصدقها إياها (الأجنبي ثم وهبها) الأجنبي (له) أي الزوج، ثم طلقها أو ارتدت، فله الرجوع ببدل نصفها أو كلها.

( ولو وهبته ) أي الزوج ( نصفه ) أي المهر ، ( ثم تنصف ) بطلاق ونحوه ( رجع ) الزوج ( في النصف الباقي ) كله ؛ لوجوبه له بالطلاق ، كما لو وهبته غيره .

( ولو تبرع ) قريب أو ( أجنبي بأداء مهر ) عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق ، أو سقط بنحو ردة ، قبل دخول ( فالراجع ) من نصف الصداق أو كله ( للزوج ) ؛ لأنه عاد إليه استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولاً ، كما لو كان أداه من ماله .

( ومِثُله ) أي الصداق فيما ذكر ( أداءُ ثمن ) عن مشرّ تبرعاً ، ثم ( يُفسخُ ) البيع ( لعيبِ ) أو تقايل (٢) ونحوه ، فالراجع من ثمن لمشترِ (٣)؛ لما تقدم .

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء، من الآية ٤.

 <sup>(</sup>٢) « معناه أنك رددت عليه ما أخذت منه ، ورد عليك ما أخذ منك . وأصل الإقاله من أقاله الأمــر ، إذا لم يواخذه
 به ، وأقاله الله عثراته ، فكأنه لما ندم على البيع وأخذه ، أقاله صاحبه منه ، ولم يؤاخذه » .

الدر النقى ٢/٠/٤، ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٧/٠٨٠/ ؛ كشاف القناع ١٤٥٠-١٤٥.

#### فصل

#### ما يسقط به الممر

### ما يتنصف به العداق

(ويتنصف) صداقها (بشرائها زوجَها) قبل دخول؛ لتمام البيع بالسيد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمحض الفرقة من جهتها، (و) يتنصف بكل (فُرقة من قِبَلِه) أي الزوج، (كطلاقِه) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها، (و) ك (خُلعه) إياها (ولو بسؤالها) لأنه إنما يتم بجواب الزوج، وكذا لو علق طلاقها على فعلها شيئاً ففعلته، (و) ك (إسلامه) أي الزوج، إن لم تكن كتابية، (ما عدا مختارات من أسلم) للفراق مما زاد على أربع، أو من نحو أختين أسلم عليهما وأسلمتا، (و) ك (رقِبه، وشرائه) أي الزوج (إياها) أي الزوجة قبل دخول، (ولو) كان شراؤه إياها (من مستحقً مهرَها) وهو: سيدها الذي زوجها له؛ لحصول الفرقة بقبول الزوج، ولا فعل للزوجة في ذلك. (أو) أي ويتنصف بكل فرقة من (قِبَلِ أجنبيً – كرضاع) أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنة زوجة لـه صغرى رضاعاً عرماً، (ونحوه) كوطء أبي الزوج أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مول ونحوه (قبل دخول)؛ لأنه لافعل للزوجة في ذلك، فيسقط به صداقها، ويأتي في الرضاع: أنه يرجع

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢٨٩/٧، ٢٩٠؛ كشاف القناع ١٤٦، ١٤٦.

على مفسد بما لزمه<sup>(١)</sup>.

# ما يقرر الصداق كاملاً

( ويُقرِّرُه ) أي المهر ( كاملاً : موت ) أحد الزوجين ( ولو بقتل أحدِهما الآخر أو ) قتل أحدهما ( نفسه ) ؛ لبلوغ النكاح نهايته ، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ؛ ولأنه أوجب العدة عليها فأوجب كمال المهر لها كالدخول ، ( أو ) كان ( موتُه ) أي الروج ( بعد طلاق ) امرأته ( في مرض موته ) المخوف ( قبل دخول ) ؛ لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذاً ، ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل ( مالم تتزوج ) قبل موته ( أو ترتدً ) عن الإسلام ؛ لأنها لا ترثه إذاً .

(و) يقرر المهر كاملاً (وطؤها) أي وطء زوج زوجة (حيةً في فسرج ولو دبسراً) أو بلا خلوة ؛ لأنه استوفى المقصود ، فاستقر عليه عوضه ، فإن وطنها ميتة فقد تقرر بالموت ، أو دون فرج ، فيأتي أن اللمس بشهوة يقرره ، (و) يقرر المهر كاملاً (خَلوة) زوج (بها) وإن لم يطأها ، روي عن الخلفاء الواشدين وزيد ، وابن عمر ، روى أحمد ، والأثرم ، عن زرارة ابن أوفى (٢) قال : «قضى الخلفاء الواشدون المهديون أن من أغلق باباً ، أو أرخى ستراً فقد اوجب المهر ووجبت العدة »(٣) ، ورواه أيضاً عن الأحنف عن ابن عمر ، وعلى . وهده قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم ، فكان كالإجماع ؛ ولأن التسليم المستحق قد وجد من جهتها ، فيستقر به البدل ، كما لو وطئها ، وأما قوله تعالى : ﴿ مِن قبلُ أَن تُمسوهن ﴾ (٤) فيحتمل أنه كنى [ بالسبب عن المسبب ] (٥) الذي هو الخلوة ، بدليل ما سبق . وأما قوله :

<sup>(</sup>١) شرح منتهي الإرادات للبهوتي ٢١٩/٣ .

 <sup>(</sup>٢) أبو حاجب العامري الحرشي ، قاضي البصرة ، ثقة عابد تابعي ، مات سنة ٩٣هـ . توجمته في : طبقات ابن سعد
 ٧/ ١٥٠/ ؛ سير أعلام النبلاء ١٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) لم يروه أحمد في المسند ، وإنما رواه البيهقي في المسنن الكبرى ٢٥٥/٧ ، كتباب الصداق ، باب من قال : من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق ؛ سنن سعيد بن منصور ٢٠٢/١ رقم ٧٦٧ ، كتاب النكاح ، باب فيما يجب من الصداق ؛ المصنف له عبدالرزاق ٢٨٨/٦ رقم ١٠٨٧٥ ، كتاب النكاح ، باب وجوب الصداق؛ المصنف لابن أبي شيبة ٢٣٥/٤ ، كتاب النكاح ، باب إذا أغلق الباب وأرخى المستر .

قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ٣٥٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) ٢/ سورة البقرة ، من الآية رقم ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ج : « بالمسبب عن السبب » .

و وقد أفضى بعضكم إلى بعض و الخالى ، فكانه قال: « الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، و وقد أفضى بعضكم إلى بعض و الخالى ، فكانه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض » (٢٠) . (عن مميز وبالغ مطلقاً ) أي مسلماً كان أو كافراً، ذكراً أو أنثى، أعمى أو بصيراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، مميز وبالغ مطلقاً ) أي مسلماً كان أو كافراً ، ذكراً أو أنثى، أعمى أو بصيراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، ومع علمه ) بالزوجة ، (ولم تمنعه ) الزوجه من وطنها ، فإن منعته لم يتقرر المهر ؛ لعدم التمكين التام (إن كان ) الزوج (يَطأُ مثله ) كابن عشر فأكثر ، (و) كانت الزوجة (يُوطأُ مثله ) مثلُها ) كبنت تسع فأكثر ، فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرر المهر . (ولا تقبل دعواه ) أي الزوج (عدم علمه بها ) أي الزوجة لنحو نوم ، (ولو ) كان (نائماً ، أو به ) أي الزوج (عمى ) نصاً (٣)؛ لأن العادة عدم خفاء ذلك ، (أو ) كان (بهما ) أي الزوجين مانع (أو ) كان (بهما أو أحدهما مانع رسرعي : (أو ) كان بهما أو أحدهما مانع (شرعي : كانت الزوجة رتقاء أي مسدودة الفرج ، (أو ) كان بهما أو أحدهما مانع (شرعي : كحيض ، وإحرام ، وصوم واجبي ) فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة ؛ لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر ؛ لعموم ما سبق ؛ ولوجود التسليم من المرأة ، وهو التمكين التام ، والمنع من جهة أخرى ، ليس من فعلها ، فلا يؤثر في التمكين ، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة .

(و) يقرر المهر كاملاً (لمس) الزوج الزوجة بشهوة ، (ونظر إلى فرجها بشهوة) ، ولو بلا خلوة فيهما ، نصاً (أ)؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنْ مِنْ قَبِلِ أَنْ تَمْسُوهُنْ ﴾ (أ) الآية . وحقيقة المس التقاء البشرتين ، (و) يقرره كاملاً (تقبيلها بحضرة الناس) ؛ لأنه نوع استمتاع ، أشبه الوطء (١).

# ما يثبت بتحمل المرأة ماء الرجل

و ( لا ) يتقرر المهر كامـلاً ( إن تحمـلت بمائِـهِ ) أي منـي زوجهـا بلا خلـوة بهـا ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء ، من الآية رقم ٢١ .

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الخرقي ، للقاضي أبي يعلى ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الفروع (٢٧٢/ ؛ الإنصاف ٢٨٣/٨ ؛ معونة أولي النهى ٢٩٤٪ .

<sup>(</sup>٤) الفروع (٣٧٣/٥) الإنصاف ٢٨٧/٨؛ معونة أولي النهى ٢٩٥/٧.

<sup>(</sup>٥) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهى ٢٩٠/٧-٢٩٢؛ كشاف القناع ١٥٢-١٥٢.

لا استمتاع منه بها . (ويثبت به ) أي بتحمل امرأة ماء رجل (نسب) ولد حملت به منه ، (و) يثبت به (عدَّةٌ) فعليها أن تعتد منه ؛ لاحتمال الحمل ، (و) يثبت به تحريم (مصاهرة) ذكره في الرعاية (۱) ، فتحرم على أبيه وابنه كموطوءاتهما ، وتقدم مافيه في باب المحرمات في النكاح (۲) . (ولو) كان المني (من أجنبي ) غير زوجها ، و (لا) يثبت به (رَجُعة) فلو تحملت رجعية بمني مطلقها لم تكن رجعة ، وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه .

### حكم الاتفاق على عدم الوطء في الخلوة

( ولو اتَّفقا ) أي الزوج والزوجة المخلو بها ( على أنه لم يطأ ) ها ( في الخلوة : لم يسقط المهر ، ولا ) وجوب ( العدَّةُ ) نصاً (٣)؛ لعموم ما تقدم عن الصحابة .

( ولا تثبت ) بخلوة ( أحكام الوطء : من إحصان ) فلا يصيران محصنين بـالخلوة ؛ لما يأتي في باب الزنا<sup>(٤)</sup>، ( وحِلّها لمطلقها ثلاثاً ) فلا تحل بالخلوة ، بل بالوطء ، لحديث : (( حتى تذوقي عُسِيلَتَهُ ويذوق عُسَيلتَكِ  $(^{0})$ ، ( ونحوهما ) كتحريم المصاهرة ، وحصول الرجعة  $(^{0})$ ؛ لما تقدم ويأتي  $(^{0})$ .

<sup>(</sup>١) ينصه ، الإنصاف ٢٨٨/٨ ؛ معونة أولى النهي ١٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١١١ .

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدائله ٣٢٨/١ رقم ٣٢٨/١ ؛ مسائل الإمام أحمد بروايـة ابنـه صـاخ ٢٢٢/٢ رقم ٨٠٠ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني ٢١٥/١ رقم ١٠٥١ .

<sup>(</sup>٤) شرح البهوتي ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٠٣٧/٥ رقم ٢٠٩١ ، كتاب الطلاق ، باب إذا طلقها ثلاثاً ثـم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها ؛ صحيح مسلم ١٠٥٥/٢ رقم ١٤٣٣ ، كتاب النكاح ، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره .

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهى ٧/٥٥٧-٢٩٧؛ كشاف القناع ١٥٣/، ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٥٢/٣ .

#### فصل

# حكم الاختلاف في قدر الصداق أو قبضه

( وإذا اختلفا ) أي الزوجان ، ( أو ) اختلف ( ورثتهما ) أو أحدهما وورثة الآخر ، ( أو ) اختلف ( زوج وولي ) نحو ( صغيرة ) أو ولي زوج نحو صغير مع زوجة رشيدة ، أو مع ولي غيرها ، أو مع وارثها ، ( في قدر صداق ) بأن قال : تزوجتك على عشرين ، فتقول : بل على ثلاثين ، ( أو ) في ( عينه ) بأن قال : على هذا العبد ، فتقول : بل على هذه الأمة . ( أو ) في ( صفته ) بأن قال : على عبد زنجي ، فقالت : بل أبيض ، ( أو ) في ( جنسه ) بأن قال : على فضة، فتقول : على ذهب، ( أو ) في ( ما يستقر به ) الصداق بأن ادعت وطأ، أو خلوة فأنكر ( فقول : زوج ) بيمينه ( أو وارثه ) أو وليه ( بيمينه ) ؛ لأنه منكر ، والقول : قول ه بيمينه ، خديث : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( أ) ولأن الأصل براءته مما يُدعي عليه .

(و) إذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه (في قبض) صداق فقولها ، أو من يقوم مقامها ؛ لأن الأصل عدم القبض ، (أو) في (تسمية مهر مشل) بأن قال : لم أسم لك مهراً ، وقالت : بل سميت لي قدر مهر المثل . (فقولها) إن وجدت بيمينها (أو) قول وليها إن كانت محجوراً عليها ، أو قول (ورثتها) إن كانت ماتت ، (بيمين) ؛ لأنه الظاهر ، وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق : فقولها قبل دخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها، سواء قال : لا تستحق علي شيئاً ، أو وفيتها ، أو أبرأتني ، أو غير ذلك ، وإن دفع إليها ألفاً أو عرضاً وقال : دفعته صداقاً ، وقالت : بل هبة . فقوله بيمينه ، ولها رد ماليس من جنس صداقها وطلبه بصداقها .

( وإن تزوجها على صداقين : سرَّ وعلانية ) بأن عقداه سراً بصداق وعلانية بآخر ، ( أُخِذَ ) الزوج ( بـ ) الصداق ( الزائد مطلقاً ) أي سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية، والغالب أن يكون صداق العلانية ؛ لأنه إن كان السر (٢) أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه

manda agambata an arabi kababat

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٢/١٠ ، كتاب الدعاوي والبينات ، باب : البينة على المدعي واليمين على المدعى على المدعى على المدعى عليه ، وروى البخاري ٨٨٨/٢ رقم ٢٣٧٩ ، كتاب الرهن ، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على من أنكر ؛ ومسلم ١٣٣٦/٣ رقم ١٧١١ ، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه » .

 <sup>(</sup>٢) في ب : زيادة « أو العلانية » .

العلانية ، وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه ، كما لو زادها في صداقها .

( وتُلحَقُ به ) أي المهر ( زيادة بعد عقد ) النكاح ما دامت في حِبَاله ، ( فيما يقرره ) أي المهر كاملاً ، كموت و دخول و خلوة ، ( و ) فيما ( ينصَّفُه ) كطلاق و خلع ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ جَنَاحَ عَلَيْكُم فَيِما تراضيتُم بِهِ مِنْ بعد الفريضة ﴾ (١) ؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر ، فكان حالة للزيادة كحالة العقد ، بخلاف البيع والإجارة فيثبت للزيادة حكم المسمى ، ولا يفتقر إلى شروط الهبة ، ( وتحلك ) الزيادة ( به ) أي بجعلها ( من حينها ) أي الزيادة لامن حين العقد ؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ، ولا وجوده في حال عدمه ، وإنما يثبت الملك عقب وجود سببه . ( فما ) زاده زوج ( بعد عتق زوجة فا ) دون سيدها ، وكذا لو بيعت ثم زيدت في صداقها فالزيادة لمشر دون بائع (١٠).

### حكم الزواج على صداقين

( ولو قال : ) زوج وقد عقداه سراً بمهر وعلانية بمهر ، و ( هو عقد ) واحد ( أُسر شم أُظهر ) بالبناء للمفعول ، أي فالواجب مهر واحد ، ( وقالت ) الزوجة هما ( عقدان بينهما فرقة ، ف ) القول ( قولها ) بيمينها ؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكماً ، كالأول ، ولها المهر في العقد الثاني ، إن دخل بها ونحوه ، ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بنحو طلاق قبل دخول ، وإن أصر على إنكاره سئلت ، فإن ادعت دخولاً فيه ، ثم أنه طلقها طلاقاً بائناً ، ثم نكحها نكاحاً ثانياً : حلفت على ذلك واستحقت ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه ، لزمها ما أقرت به . ذكره في الشرح (٣).

# حكم مالو اتفقا قبل العقد على ممر ، ثم عقداه بأكثر تجملاً

( وإن اتفقا قبل عقد على مهر ) كمائة ، ( وعقداه بأكثر ) كمائتين ( تجملاً - فالمهر : ما عُقد عليه ) ؛ لأنها تسمية صحيحة ، في عقد صحيح ، أشبه مالو لم يتقدمه اتفاق على خلافها ، وسواء كان السر من جنس العلانية أو لا .

( ونـص ) أحمـد في روايـة ابن منصـور ( : أنها تَفِي ) لزوجها ( بما وعَدته به وشرَطتْه )( ؛ )

 <sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهى ٢٩٩٧-٢٠٢؛ كشاف القناع ١٥٤/٥، ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٧٦/٨ .

<sup>. 10</sup>۲۰ مسائل الإمام أحمل برواية ابنه صا $\star$  + 11 رقم 10۲۰ .

استحباباً ، لئلا تكون غارة له ؛ ولحديث : ﴿ المؤمنون على شروطهم ﴾ (١).

### حكم هدية الزوج

( وهدية زوج ليست من المهر ) نصاً ( فما ) أهداه زوج ( قبلَ عقيد : إن وعدوه ) بأن يزوجوه ( ولم يَفُوا ) بأن زوجوها غيره ( رجع بها ) ، قاله الشيخ تقي الدين (٢) ، فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له . ( وما قُبض بسبب نكاح ) أي قبضه بعض أقاربها كالذي يسمونه ميكلة ( ف ) حكمه ( كمهر ) فيما يقرره ، وينصفه ، ويسقطه . ( وما كتب فيه المهر : لها ، ولو طُلقت ) عملاً بالعادة .

( وتُرد هدية ) على زوج ( في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفسخ لعيب ونحوه، وفي فرقة قهرية ( كفسخ ) من قبلها ( لفقد كفاءة ، ونحوه قبل الدخول ) ؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد ، فإذا زال مَلَكَ الرجوع ، كالهبة بشرط الثواب .

( وتثبت ) الهدية ( مع ) أمر ( مقرِّرٍ له ) أي المهر كوطء وخلوة ( أو ) مقرر ( لنصفه ) كطلاق ونحوه ؛ لأنه المفوت على نفسه .

( ومن أخذ ) شيئاً ( بسبب عقبه ) بيع ونحوه ( كدلال ونحوه - فإن فُسخ بيع ياقالة، ونحوها - مما يَقِفُ على تراضٍ ) كشرط الخيار لهما ، ثم يفسخا ، البيع ( لم يردُده ) أي المأخوذ للزوم البيع ( وإلا ) يقف الفسخ على تراضٍ ؟ كفسخ لعيب ، ونحوه ( ردَّه . ) أي المأخوذ بسبب العقد ؟ لأن البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه .

( وقياسه: نكاح فُسخ لَفقد كفاءةِ ، أو عيبِ – فَيرُدَّه ) أي المأخوذ آخذه ( لا ) إن فسخ ( لردةٍ ورضاعٍ ومخالعةٍ ) فلا يرده ، هذا معنى كلام ابن عقيل في النظريات (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص١١٩ ، وقد وقع في جميع الروايات « المسلمون » بدل « المؤمنون » . التلخيص الحبير ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أخمد ، برواية ابن هانئ ٢١٣/١ رقم ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الاختيارات ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) الاتفاق على النكاح من غير عقد . ارشاد أولي النهي ق٢٢١ أ .

<sup>(</sup>٥) قال في الإنصاف ٢٩٦/٨ : « ففي النظريات لابن عقيل : إن فسخ البيع ياقالة ونحوها : لم يقف على المتراضي ، فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار أو عيب : ردت . لأن البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة ، أو لعبيه : ردت . وإن فسخ لردة ، أو رضاع ، أو مخالعة : لم ترد » انتهى ؛ معونة أولى النهى ٢٠٦/٧ .

# ( فصل في المفوضة )

بكسر الواو وفتحها ، فالكسر على إضافة الفعل للمرأة ، على أنها فاعلة ، والفتح على إضافته لوليها ، والتفويض : الإهمال ، كأن المهر أهمل ، حيث لم يسم (1). قال الشاعر (٢):

لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سُراة إذا جهسالهم سادوا .
أي مهملين (٣).

### حكم تفويض البضع

(و) التفويض نوعان: (تفويض بضع: بأن يزوج أب بنته المجبرة) بلا مهر (أو) يزوج الأب (غيرها يإذنها) بلا مهر ، (أو) يزوج (غير الأب كالأخ يزوج موليته (يإذنها بلا مهر) فالعقد صحيح، ويجب به مهر المثل؛ لقوله تعالى: ﴿ لا جَمَاحُ عُلَيْكُم إِنّ المُورِدُ مِنْ النّساءُ مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ (أ)، ولحديث ابن مسعود: «أنه سُئل عن امرأة تزوجها رجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي (٥) فقال: قضى رسول الله عليه العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان رواه أبو داود والرمذي (٧)، وقال: «حسن صحيح»؛ ولأن القصد من النكاح المواصلة والاستمتاع دون الصداق، وسواء قال: زوجتك بلا مهر، أو زاد لافي الحال ولا في المآل؛ لأن

en de la granda de la calegação de la celação de la calegação de la granda de la serior de la compansión de la

<sup>(</sup>١) الصحاح ١٠٩٨/٣ ، مادة « قوض » .

<sup>(</sup>٢) هو : صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث ، من كبار الشعراء في الجاهلية ، وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم . ترجمته في : المزهر ١٦٤/١ .

والبيت في ديوان الأفوه الأودي ( الطرائف الأدبية ) ص١٠ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣٠٧/٧ ؛ كشاف القناع ١٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) ٢/سورة البقرة ، من الآية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) أبو سنان وقيل أبو محمد ، وقيل أبو عبدالرحمن ، معقل بن سنان الأشجعي . قتل سنة ٣٣هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢٨٢/٤ ؛ سير أعلام النبلاء ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) بروع بنت واشق الكِلاَبيَّة ، وقيل : الأشجعية ، زوج هلال بن مرة . ترجمتها في : الإصابة ٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٥٨٨/٢ رقم ٢١١٤ ، كتاب النكاح ، باب فيمن تنزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ؛ الجامع الصحيح ٣/٠٥٤ رقم ١١٤٥ ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها .

معناهما واحد<sup>(١)</sup>.

#### حكم تفويض المهر

(و) الثاني: (تفويض مهر) بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما، (كـ) قوله: زوجتك بنتي أو أختي، ونحوهما (على ما شاءت) الزوجة، (أو) على ما (شاء) الزوج، (أو) على ما شاء فلان وهو (أجنبي) من الزوجين أو يقرب لهما، أو لأحدهما، (ونحوه) كعلى حكمها، أو حكمك، أو حكم فلان: (فالعقد صحيح، ويجب به) أي العقد (مهر المثل)؛ لما تقدم، ولأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فسقط لجهالته، فوجب مهر المثل، فلو فوض مهر أمة، ثم بيعت، أو عتقت، ثم فرض لها مهر المثل، فهو لسيدها حال العقد.

( ولها مع ذلك ) أي التفويض طلب فرضه ، ( و ) لها ( مع فساد تسمية ) كأن ورجها ] ( على نحو خمر أو خنزير ( طلب فرضه ) قبل دخول وبعده ، فإن امتنع ، أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر ، قال في الشرح : « ولا نعلم فيه مخالفاً » ( ").

( ويصح إِبراؤها ) أي الزوجة ( منه ) أي مهــر المثــل ( قبــل فرضــه ) ؛ لإنعقــاد ســبب وجوبه ، وهو : النكاح ، كالعفو عن القصاص ( عنه الجرح ( ه ) .

( فإن تراضيا ) أي الزوجان الجائزا التصرف ( ولو على ) شيء ( قليل: صح ) فرضه، ولها ما تراضيا عليه قليلاً كان أو كثيراً ، عالمين كانا أو جاهلين ؛ لأنه إن فرض لها كثيراً ، فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه ، وإن فرض لها يسيراً فقد رضيت بدون ما وجب لها ، وإن كان الزوج محجوراً عليه لحظه فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها ، وإن كانت كذلك فليس لوليه الرضا بأقل من مهر مثلها . ( وإلا ) يتراضيا على شيء ( فرضه حاكم بقدره ) أي مهر المثل؛ لأن الزيادة عليه ميل على الزوج ، والنقص عنه ميسل على الزوجة ، والميسل حرام ؛ ولأنه إنما يفرض بدل البضع ، فيقدره بقدره ، كقيمة متقوم أتلف ، ويعتبر معرفة مهر المثل ، ليتوصل إلى

the property of the second second second second

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣٠٧/٧؛ كشاف القناع ١٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في أ : « زوجها » .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٨٣/٨.

<sup>.</sup> V11/T هو استيفاء الحق لصاحبه ممن هو عليه  $_{\rm W}$  . الدر النقي  $_{\rm W}$  . (٤)

<sup>(</sup>٥) في ب ، جـ : زيادة (( من بعد الجرح )) .

فرضه . (ويلزمهما) أي الزوجين (فرضه) لمهر المثل ، (ك) ما يلزمهما (حكمه) رضيا به ، أو لا إذ فرضه حكم .

(فلاًلُّ) ذلك (أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم (كتقديره) أي الحاكم (أجرة مثلِ أو نفقة ، ونحوه) كتقدير جعل (حكم) أي يتضمن الحكم . قال ابن نصر الله: «وليس بحكم صريح» (أ). (فلا يغيره) أي التقدير لنحو نفقة وأجرة (حاكم آخر) ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (مالم يتغير السبب) كيسره وعسره في نفقة وكسوة ، وغلاء ورخص ، في أجرة المثل ، فإن تغير غيره ؛ لأنه عمل بالاجتهاد الثاني وليس نقضاً للأول (٢).

# حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الدغول وفرض الممر

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٣١٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهى ٣٠٨/٧–٣١٠؛ كشاف القناع ١٥٦/٥، ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص١٦٦.

<sup>(</sup>٥) المغني ١٣٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) معونة أولي النهى ٣١٠/٧–٣١٦؛ كشاف القناع ٥/٧٥، ١٥٨.

#### حقيقة المتعة

(وهي) أي المتعة (ما تجب لحرة أو سيد أمة على زوج ، بطلاق قبل دخول ، لمن لم يُسم ها مهر) صحيح (مطلقاً) أي سواء كانت مفوضة بضع ، أو مفوضة مهر ، أو سمى ها مهر فاسد كخمر وخنزير ، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين ، أو مختلفين ، مسلمين أو ذميين ، أو مسلماً وذمية ؛ لعموم النص ؛ ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر ، والحر والرقيق ، كالمهر ، (على الموسع قدره ، وعلى المُقْتِرِ ) أي المعسر (قدره) نصاً (١)، اعتباراً بحال الزوج للآية .

( فأعلاها ) أي المتعة ( خادم ) إذا كان الزوج موسراً ، والخادم : الرقيــق ذكـراً كــان أو أنثى ، ( وأدناها ) إذا كان الزوج فقيراً ( كسوة تُجْزيها ) أي الزوجة ( في صلاتها ) وهـــي: درع وخمار ، أو ثوب تصلي فيه ؛ بحيث يستر ما يجب ستره .

( ولا تسقُط ) المتعة ( إن وهبته ) المرأة ( مهر المثل ) أي أبرأته منه ( قبل الفرقة ) ، لظاهر الآية ؛ ولأنها إنما وهبته مهر المثل ، فلا تدخل فيه المتعة . ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة ؛ لأنها لم تجب بعد ، كإسقاط الشفعة قبل البيع ، وإن وهب الزوج للمفوضة شيئاً ، ثم طلقها قبل دخول وفرض ، فلها المتعة ، نصاً (٢) ، لأن المتعة إنما تجب بالطلاق ، فلا يصح قضاؤها قبله ، وكنصف المسمى (٣).

# دكم مالو دخل بالمفوضة

( وإن دخل ) الزوج ( بها ) أي المفوضة ( استقر مهر المثل ) كالمسمى ، وكذا لو خلا بها ونحوه ، ( ولا متعة ) لمفوضة ( إن طُلقت بعد ) استقرار مهر مثلها ، بنحو دخول ؛ لقوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ﴿ ثَمَ الله على المستقرة ومتعوهن ﴿ ثَمَ الله على الله و من من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ (٥) فخص الأولى بالمتعة ، والثانية بنصف المفروض ، مع تقسيمه النساء قسمين ، فدل على احتصاص كل قسم بحكمه ، وإن فرض لها ما يصح فرضه، فكالمسمى يتنصف بنحو طلاق قبل دخول، ولا متعة

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣١٢/٧-٣١٣ ؛ كشاف القناع ١٥٨/٥ .

 <sup>(</sup>٤) ٥) ٢/ سورة البقرة ، من الآيتين ٢٣٦، ٢٣٧ .

معه ، وكذا لا متعة لمطلقة بعد دخول مطلقاً ، وحيث لا تجب المتعة للمطلقة فهي مستحبة (١).

### هن يعتبر به ممر المثل

( ومهر الحِثْلِ معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها ) أي المفوضة ( كَامٌ وخالة وعمة وعمة وغيرهن ) كاخت وبنت أخ أو عم ، ( القُربَى فالقُربَى ) ؛ لقوله في حديث ابن مسعود : « ولها صداق نسائها  $(^{(7)})$ . فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر  $(^{(7)})$ ، وحسبها يختص به أقاربها ، ويزاد المهر لذلك ، ويقل لعدمه . ويعتبر التساوي ( في مال وجمال ، وعقل وأدب ، وسِنٌ ، وبكارة أو ثيوبة ، وبلد ) وصراحة نسب ، وكلما يختلف لأجله المهر ؛ لأن مهر المثل بدل متلف ، وهذه الصفات مقصودة فيه ، فاعتبرت .

( فإن لم يكن ) في نسائها ( إلا دونها : زِيدَت بقدر فضيلتها ) ؛ لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها ، فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة ، ( أو ) لم يوجد في نسائها ( إلا فوقها : نُقصت بقدر نقصها ) كأرش عيب ، يقدر بقدر نقص المبيع (٤).

## اعتبار العادة في التأجيل وغيره

( وتعتبر عادة ) نسائها ( في تأجيل ) مهر أو بعضه ( وغيره ) كالتخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم ، وكذا لو كان عادتهم التخفيف لنحو شرف زوج أو يساره ، اجراء لها على عادتهن . ( فإن اختلفت ) عادتهن ( أو ) اختلفت ( المهور : أُخذ بِ ) مهر ( وسط حالٌ ) من نقد البلد ، فإن تعذر فمن غالبه ، كقيم المتلفات .

( وإن لم يكن لها أقارب ) من النساء ( اعتبر شَبَهُها بنساء بلدها . فإن عُلِمن ) أي نساء بلدها ( ف ) الاعتبار ( ب أقرب النساء شبها بها ، من أقرب بلد إليها ) ؛ لأن الإضافه في قوله : « ولها صداق نسائها » ، لأدنى ملابسة ، فلما تعذر أقاربها ، اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن ، كما تعتبر القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة (٥).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١١٣/٧، ١١٤؛ كشاف القناع ٥٨/٥ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) المراد حديث أبي هريرة مرفوعاً : « تنكح المرأة : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، وللينها ، فاظفر بذات اللين تربت يداك » متفق عليه ، وقد سبق تخريجه ص ٥١ .

<sup>(£)</sup> معونة أولي النهي ٣١٤/٧ ؛ كشاف القناع ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٣١٥/٧ ؛ كشاف القناع ١٦٠/٥ .

#### فصل

## بيان أنه لاممر بفرقة قبل دخول في نكام فاسد

( ولا مهر بفرقة قبل دخول ) أو خلوة ( في نكاح فاسد ، ولو بطلاق أو موت )، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ، ولم يستوف المعقود عليه ، أشبه البيع الفاسد ، والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم (١).

### متى يستقر الممر المسمى؟

( وإن دخل ) أي وطئ في النكاح الفاسد ( أو خلا بها ) فيه ( استقرَّ ) عليه المهر ( المسمَّى ) نصا $^{(7)}$ ؛ لما في بعض ألفاظ حديث عائشة من قوله : (( ولها الذي أعطاها بما أصاب منها  $^{(7)}$ . قال القاضي : (( حدثناه أبو بكر البرقاني ، وأبو محمد الخلال ، ياسنادهما  $^{(3)}$ ؛ ولاتفاقهما على أنه المهر ، واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح .

## وجوب مهر المثل بالوطء في النكام الباطل

(ویجب مهر المثل بوطء – ولو) کان الوطء (من مجنون – في) نکاح (باطل ویجب مهر المثل بوطء – ولو) کان الوطء (بشبهة ) إن لم تکن حرة عالمة مطاوعة فيهما، (أو) وطء (مکرهة على زنا ) إن کان الوطء (في قُبُل )؛ لقوله – عليه السلام –: «فلها المهر بما استحل من فرجها  $(^{1})$ , أي نال منه ، وهو : الوطء ؛ لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه ، وهي الوطء ؛ ولأنه إتلاف لبضع ، بغير رضا مالكه ، فأوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات ، ومن طلق زوجته قبل دخول ، وظن أنها لم تبن منه ، فوطئها ، فعليه نصف المسمى بالطلاق ، ومهر المثل بالوطء . ( دون أرش بكارة ) فلا يجب مع المهر ؛ لأن الأرش يدخل في مهر المثل ، لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة أخرى ، وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه ؛ لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب ، كالمال ، بخلاف اللواط ، فإنه غير مضمون على أحد ؛ لعدم ورود الشرع ببدله ،

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣١٧/٧ ؛ كشاف القناع ١٦٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٥/٨ ؟ معونة أولى النهى ٣١٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٣١٧/٧؛ كشاف القناع ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٥) المغني ٣٥٢/٩؛ بداية المجتهد ١٨/٢.

<sup>(</sup>١) سبق تخويج الحديث ص ٧٩ .

ولا هو : إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج . (ويتعدد) مهر في وطء شبهة (١) ( بتعدد شبهة ) كأن وطئها ظاناً أنها زوجته خديجة ، ثم وطئها ظاناً أنها زوجته زينب ، ثم وطئها ظاناً أنها سريته ، فيجب لها ثلاثة مهور ، فإن اتحدت الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد ، ( و ) يتعدد المهر بتعدد ( إكراه ) على زنا ، وإن اتحد الإكراه وتعدد الوطء فمهر واحد .

(ويجب) مهر (بوطء ميتة ) كالحية ، وقال القياضي : ((وطء الميتة محرم ، ولا مهر ، ولا حد )(1) ، و (لا) يجب مهر بوطء (مطاوعة ) على زنا ؛ لأنه إتلاف بضع برضا مالكه ، فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر ، (غير أمة ) فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ، ولو مطاوعة ؛ لأنها لاتملك بضعها ، فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ، (أو) غير (مبعضة ) طاوعت على الزنا ، فلا يسقط حق سيدها بمطاوعتها ، بل له من مهرها (بقدر رقٌ) ؛ لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها (٢).

## حكم إذهاب العذرة بغير الوطء

( وعلى من أذهب عُذْرةً ) بضم العين ، أي بكارة ( أجنبية ) أي غير زوجته ( بالا وطء ، أرش بكارتها ) ؛ لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات ، وهو : ما بين مهرها بكراً وثيباً ، ذكره في الإقناع (٤)، وغيره ، ومقتضى ما يأتى في الجنايات : أن أرشه حكومة (٥).

<sup>(</sup>١) في أ: « بشبهة » .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣١٧/٧–٣٢٠؛ كشاف القناع ١٦٦/، ١٦٢.

 <sup>(</sup>٤) موسى الحجاوي ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٥) شرح البهوتي ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup> والحكومة أصلها من الحكم ، يقال : تحاكم القوم حكومة . وهي : بأن يقوم المجني عليه كأنه عبد ( جنايــة بـه ، ( ثم يقوم وهي به قد برئت ، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية ( . الدر النقي ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>٦) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٣٧ .

إلا نصف المسمى ؛ ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد ، فلا يضمنه لغيره ، كمالو أتلف عـذرة أمته (١).

#### متى بصم تزويج من نكاحما فاسد

( ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد ) كالنكاح بلا ولي ، ( قبل طلاق أو فسخ )؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد ، فاحتاج إلى إيقاع فرقة ، كالصحيح المختلف فيه ؛ ولأن تزويجها بلا فرقة ، يفضي إلى تسليط زوجين عليها ، كل واحد يعتقد صحة نكاحه ، وفساد نكاح الآخر ، بخلاف النكاح الباطل . ( فإن أباهما ) أي الطلاق والفسخ ( زوج : فسخه حاكم ) نصاً ( أباهما ) أي الطلاق والفسخ ( زوج : فسخه حاكم ) نصاً ( أباهما ) أي الطلاق والفسخ ( نوج : فسخه حاكم ) التقامه مقام الممتنع مما وجب عليه ، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق ، لم يصح النكاح الثاني ، ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان ، أو يفسخ نكاحهما ( ").

# حكم منع المرأة نفسما أو إبائما التسليم بلا عذر

( ولزوجة قبل دخول ، منعُ نفسيها ) من زوج ( حتى تقبض مهراً حالاً ) مسمى لها كانت ، أو مفوضة ، حكاه ابن المنذر إجماعاً (٤) ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء ، فإذا تعذر عليها استيفاء المهر ، لم يمكنها استرجاع بدله ، بخلاف المبيع و (  $\mathbf{k}$  ) تمنع نفسها حتى تقبض ( مُؤجَّلاً ) ولو ( حَلَّ ) ، لأنها رضيت بتأخيره ، ( ولها زمنه ) أي الزوجة ؛ زمن منع نفسها نفسها لقبض حَال مهر ( النفقة ) ؛ لأن الحبس من قبله ، نصاره ) ، ( و ) لزوجة زمن منع نفسها لقبض حَال مهر حال ، ( السفر بالا إذنه ) أي الزوج ؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها ، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه ، كسائر الديون ، ومتى سافرت بالا إذنه ، فلا نفقة لها كما بعد الدخول .

( ولو قبضته ) أي المهر الحال ( وسلمت نفسها ، ثم بان ) المقبوض ( معيباً : فلها منع نفسها ) حتى تقبض بدله ؛ لأنها إنما سلمت نفسها ظناً منها أنها قبضته ، فتبين عدمه .

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٣٢٠/٧؛ كشاف القناع ١٦٢/٥.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٣٠٦/٨ ؛ معونة أولى النهى ٣٢١/٧ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣٢١/٧ ؛ كشاف القناع ١٦٠/٥، ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) الإجماع ٧٤ ، رقم ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ٣٠٢٠/٣ رقم ١٣٩١ ؛ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب : « لتقبض » .

( ولو أبّى كلُّ ) من الزوجين ( تسليم ما وجب عليه ) بأن قال الزوج: « لا أسلم المهر حتى أتسلمها » ، وقالت : « لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري » ، ( أُجبر زوج ) أولاً على تسليم صداق ، ( ثم ) أُجبرت ( زوجة ) على تسليم نفسها ؛ لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع ، والامتناع من بذل الصداق ، ولا يمكن الرجوع في البضع .

( وإن بـادَرَ أحدهما ) أي الزوجين ( بـه ) أي ببـذل مـا وجـب عليـه للآخـر ( أُجـبر الآخــر )؛ لانتفاء عذره في التأخير .

( وإن دخل ) الزوج بها مطاوعة ( أو خلا بها ) الزوج ( مطاوعةً : لم تملك منْعَ نفسها ) منه ( بعدُ ) ذلك ؛ لاستقرار العوض بالتسليم برضاها ، فإن وطئها مكرهة ، لم يسقط حقها من الامتناع بعد ؛ لحصوله بغير رضاها ، كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرهاً (١).

# حكم مالو أعسر الزوج بمهر حال

( وإن أعسر ) زوج ( بمهرِ حالٌ – ولو بعد دخمول – فلم ) زوجة ( حرةٍ مكلفةٍ الفسخ ) ؛ لتعذر الوصول إلى العوض ، كما لو أفلس مشئر بثمن ، ( مالم تكن ) الزوجة تزوجته ( عالمةً بُعسوتِه ) أي الزوج ، حين العقد ؛ لرضاها بذلك .

( والخِيَرَةُ ) في الفسخ ( ل ) زوجة ( حرةٍ ) مكلفة ( وسيد أمةٍ ) ؛ لأن الحق في المهر فمما . و ( لا ) خيرة ل ( ولي صغيرةٍ ومجنونة ) ؛ لأنه لاحق له في المهر ؛ لأنه عوض منفعة البضع . ( ولا يصح الفسخ ) لذلك ( إلا بحكم حاكم ) ؛ لأنه فسخ مختلف فيه ، أشبه الفسخ للعنة ، والإعسار بالنفقة . ومن اعترف لامرأة بأن هذا ابنه منها ، لزمه لها مهر مثلها ؛ لأنه الظاهر ، قاله في الترغيب (٢).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣٢١/٧-٣٢٣؛ كشاف القناع ١٦٣، ١٦٣،

<sup>(</sup>٢) ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، لفخر الدين، محمد بن المخضر بن محمد الحراني، المتوفى سنة ٣٣٢هـ. ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة ١١٥٠–١٦٢؛ مفاتيح الفقه الحنبلي ١١٥/، ١١٥. . راجع المسألة في : الفروع ٢٩٥/٥؛ معونة أولي النهى ٣٢٥/٧؛ كشاف القناع ١٦٤/٥.

# ( باب الوليمة ) وما يتعلق بها

( وهي : اجتماع لطعام عمرسِ خاصةً ) يعني وهي : طعام عمرس لاجتماع الرجل والمرأة، كما قال الأزهري : « سمي طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة » (١) انتهى .

قال ابن الأعرابي $^{(7)}$ :  $_{(6)}$  يقال : أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخُلقه ، وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، ويقال للقيد : وَلَم ؛ لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى  $^{(7)}$ .

( وحِذَاق ) اسم (لطعام عند حِذَاق صبي) ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن، قاله في القاموس (٤).

( وعَذِيرة وإعْذَار ) اسم ( لطعام خِتان ِ . وخُرْسه وخُرْس ) بضم المعجمة وسكون الراء ، اسم ( لطعام ولادة ِ ) .

( ووكيرة ) اسم ( لدعوة بناء ) ، قال النووي (٥): ﴿ كُلُّ مَسَكُنَ مُتَجَلَّدُ ﴾ انتهى ، من الوكر وهو : المأوى .

- ( ونَقِيعة ) اسم لطعام ( لقدوم غائب ) .
  - ( وعَقِيقة ) اسم ( لذبح لمولود ) .
- ( ومَأدبة ) بضم الدال ، اسم ( لكلِّ دعوةِ بسببِ وغيره ) .
- ( ووَضِيمة ) اسم ( لطعام مأتم ) بالمثناة فوق ، وأصله اجتماع الرجال والنساء .
  - ( وتحفة ) اسم ( لطعام قادم ) فالتحفة من القادم ، والنقيعة له .
  - ( وشُنْدِخِيَّة ) اسم ( لطعام إملاك ) أي عقد ( على زوجة ) .
  - ( ومشداخ ) اسم ( لـ ) طعام ( مأكول في ختمة القارئ ) .

 <sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٥ ١/٦٠٤ ، مادة «ولم» .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن زياد ، من موالي بني هاشم ، ولد سنة ١٥٠هـ ، كان تحوياً عالماً باللغة والشعر ، راوية للأشعار . مات سنة إحدى وثلاثين ومانتين . ترجمته في : بغية الوعاة ١٠٥/١ ، شذرات الذهب ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في كتب اللغة المطبوعة ، بنصه ؛ معونة أولي النهى ٣٢٧/٧ .

<sup>.</sup> مادة « حذق » مادة ( عنوب الفيروز آبادي 777، 777 ، مادة ( حذق ) .

<sup>(</sup>٥) أبو زكريا ، يحيى بن شرف بن مري النووي ، الفقيه الشافعي ، له مصنفات كثيرة منها : روضة الطالبين ، شرح صحيح مسلم ، رياض الصالحين ، توفي سنة ٦٧٦هـ . ترجمته في : شذرات الذهب ٣٥٤/٥ ، تذكرة الحفاظ ١٤٧٠/٤ ».

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٣١٦/٦ .

( ولم يَخُصُّوها ) أي الدعوة ( لإخاء وتَسَرِّ - باسم ) بل المأدبة تشملها ، وقيل : تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث ، لكن استعمالها في طعام العرس أكثر .

( وتسمى الدعوة العامة: الجَفَلَى) بفتح الفاء والقصر، ( و ) تسمى الدعوة ( الخاصة: النَّقَرى) بالتحريك.

قال الشاعر<sup>(1)</sup>:

نحن في المشتاة ندعوا الجفلي لا ترى الآدب فينا ينتقر.

أي يخص قوماً دون آخرين ، والآدب بالمد صاحب المأدبة(٢).

## متى تسن الوليمة ؟

و رُسنُ الوليمة بعقارِ) نكاح ، لأنه - عليه السلام - فعلها وأمر بها ، فقال لعبدالرحمن ابن عوف حين قال له تزوجت : « أولم ولو بشاة  ${}^{(7)}$ .

وقال أنس: (( ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه ، ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعوا له الناس ، فاطعمهم لحماً وخبزاً حتى شبعوا » متفق عليه (٤).

وقوله: (( بعقد ) ، قاله ابن الجوزي  $(^{\circ})$  ، وقدمه في تجريد العناية  $(^{\circ})$  ، وقال الشيخ تقي الدين: (( تستحب بالدخول  $)^{(\vee)}$  . وفي الإنصاف . قلت : (( الأولى أن يقال : وقـت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس ، لصحة الأخبار في هذا وهذا ، وكمال السرور بعد الدخول ، لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير  $(^{(\wedge)})$ . انتهى .

<sup>(</sup>١) هو طرفة بن العبد ، ديوانه ص٦٥ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٣٢٧/٧-٣٢٩ ؛ كشاف القناع ١٦٤/٥-١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٨٣/٥ رقم ١٩٨٧٢ ؛ كتاب النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة ؛ صحيح مسلم ١٠٤٢/٢ رقم ١٠٤٢/٢ .... .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٩٨٣/٥ رقم ٤٨٧ ؛ كتاب النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة ؛ صحيح مسلم ١٠٤٩/٢ رقم ١٠٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) بنصه ، القروع ٥/٧٢٧ ؛ الإنصاف ٣١٧/٨ .

<sup>(</sup>٦) مؤلفه : على بن بن محمد بن على بن عباس البعلي ، المعروف بابن اللحام المتوفى سنة ٨٠٣هـ . ترجمته في السحب الوابلة (٧٦٥/٢-٤٦٨) . وراجع المسألة : «ق ٦١٦أ » في المخطوط رقم ١٣٧ . فقه حبلي في معهد البحوث المعلمية واحياء الزاث الإسلامي .

<sup>(</sup>٧) الاختيارات الفقهية ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) المرداوي ٣١٧/٨.

قال جمع : « ويستحب أن لاتنقص عن شاة  $^{(1)}$ ؛ لحديث عبدالرحمن بن عوف ، وكانت وليمته – عليه السلام – على صفية حيساً ، كما في خبر أنس المتفق عليه  $^{(7)}$ ، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد ، أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل  $^{(7)}$ .

### حكم إجابة دعوة الوليمة

( وتجب إجابة من عيَّنه ) بالدعوة ، ولو عبداً بإذن سيده ، أو مكاتباً لم تضر بكسبه ( داع مسلم - يحرم هجره، ومكسبه طيب - إليها ) أي إلى وليمة عرس ، ( أول مرة : بأن يدعوه في اليوم الأول ) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله » رواه مسلم ( أ ) .

وعن ابن عمر مرفوعاً : (( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها () متفق عليه عليه (). وفي لفظ له: () من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله () رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ().

فإن كان المدعو مريضاً ، أو ممرضاً ، أو مشغولاً بحفظ مال ، أو في شدة حر ، أو بـرد ، أو مطر يبل الثياب ، أو وحل ، أو كان أجيراً لم يأذنه مستأجره ، لم تلزمه الإجابة .

ثم أخذ في بيان محترزات القيود فقال: (وتكره إجابة من في ماله) شيء (حرام، ك) كراهة (أكلِه منه، ومعاملته، وقبول هديته، و) قبول (هبته، ونحوه) كقبول صدقته، قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

( فإن ) لم يعينه بالدعوة بل ( دعا الجَفَلَى ) ويقال: الأجفلي ( ك ) قوله: ( أيَّها الناس!

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣١٧/٨ ؛ معونة أولى النهي ٣٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٩٨٣/٥ رقم ٤٧٨٤ ؛ كتاب النكاح ؛ باب الوليمة ولمو بشاة ؛ صحيح مسلم ١٠٤٤/٢ رقم ١٣٦٥ ؛ كتاب النكاح ؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .

<sup>.</sup> 4 au au au والحيس : هو الأقطِ والتمر والسمن يخلط ويعجن au شرح صحيح مسلم للنووي au

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣٣٠-٣٣٠ ؛ كشاف القناع ١٦٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٠٥٥/٢ رقم ١٤٣٢ ؛ كتاب النكاح ، باب الأمر ياجابة الداعي إلى الدعوة .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩٨٥/٥ رقم ١٩٨٥/٠ ، كتاب النكاح ، باب إجابة الداعي في العرس وغيره ؛ صحيح مسلم ١٠٥٣/٢ رقم ١٤٢٩ ؛ كتاب النكاح ، باب الأمر ياجابة الداعي إلى الدعوة .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ١٢٥/٤ رقم ٢٧٤١ ؛ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة المدعوة ؛ الجامع الصحيح ٢٠٤/٠ و رقم ١٠٩٨ ؛ كتاب النكاح ، باب ما جاء في إجابة الداعي . وقال عنه : «حسـن صحيح» ؛ سنن ابن ماجه ٢١٦/١ رقم ٢١٩١٣ ، كتاب النكاح ، باب إجابة الداعي .

تعالوا إلى الطعام) وكقول رسول رب الوليمة: «أمرت أن ادعوا كل من لقيت أو من شئت »، كُرِهت إجابته، (أو) دعاه رب الوليمة؛ أو رسوله بعينه (في) المرة (الثالثة) بأن دعاه في اليوم الثالث: كرهت إجابته، لحديث: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعه». رواه أبو داود وابن ماجه (1) وغيرهما.

( أو دعاه ذمي : كُرهت إجابته ) ؛ لأن المطلوب إذلاله ، وهو ينافي إجابته ، لما فيها من الإكرام ؛ ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون ، وكذا من لايحرم هجره ؛ كمبتدع ، ومتجاهر بمعصية . ( وتُسن ) إجابة من عينه داع للوليمة ( في ثاني مرةٍ ) ، كأن دعي في اليوم الثاني (<sup>۲)</sup> ، للخبر ، وتقدم .

#### حكم سائر الدعوات

( وسائر الدعوات ) غير الوليمة ( مباحة ) فلا تكره ولا تستحب نصا $^{(7)}$ . أما عدم الكراهة ، فلحديث جابر مرفوعاً : ( إذا دعي أحدكم إلى طعام : فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ( ومسلم $^{(2)}$  وغيرهما .

وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو: صائم. متفق عليه (٥).

ولو كانت مكروهة : لم يأمر بإجابتها ولبينها . وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في عهده - عليه السلام - وعهد أصحابه .

فروى الحسن قال : ﴿ دعي عثمان بن أبي العاص (٦٠) إلى ختان فأبى أن يجيب . وقال : كنا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ١٢٦/٤ رقم ٢٧٤٥؛ كتاب الأطعمة ، باب في كم تستحب الوليمة ؛ سنن ابن ماجه ٢١٧/٦ . رقم ١٩٦٥ ؛ كتاب النكاح ، باب إجابة الداعي . قال البخاري : « لايصح إسناده » . فتح الباري ٣٠٢/٩ . وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٣٩٦/٣ رقم ١٦٩١ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولى النهي ٣٣٠/٧ ٣٣٤ ؛ كشاف القناع ١٦٧/٥ ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٣٢٠/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤٧٩/٣ رقم ٢٥٢٧ مسند جابر ؛ صحيح مسلم ١٠٥٤/٢ رقم ١٤٣٠ ؛ كتاب النكاح ، باب الأمر ياجابة المدعوة .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١٩٨٥/٥ ؛ كتاب النكاح ، باب إجابة الداعي في العرس وغيره ؛ صحيح مسلم ١٠٥٣/٢ ؛ كتاب النكاح ، باب الأمر ياجابة الداعي إلى الدعوة .

<sup>(</sup>٦) عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي ، أسلم في وفد ثقيف ، فاستعمله النبي ﴿ على الطائف ، وسكن البصرة ، حتى توفي في ولاية معاوية سنة ٥٥هـ ، وقبل : ٥٥ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧/٠٤ ؛ الإصابة ٤٥١/٤ .

لا نأتي الختان على عهد رسول الله عظير ولا ندعى إليه ،، رواه أحمد (١٠).

(غير عقيقة : فتُسن ) وتقدم الكلام عليها(7) ، (و) غير دعوة (مأتم : فتكره ) وتقدم في الجنائز(7) . (والإجابة إليها ) أي الدعوات غير الوليمة (مستحبه )؛ لحديث البراء مرفوعاً : ((أمر ياجابة الداعي )) متفق عليه(3) ، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ، ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره . ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل ، (غير مأتم : فتكره ) إجابة داعيه(6)؛ لما مر في الجنائز .

( ويُستحب ) لمن حضر طعاماً دُعي إليه ( أكلهُ ) منه ( ولو ) كان ( صائماً ، ) تطوعاً؛ لما روي أنه – عليه السلام – كان في دعوة ، وكان معه جماعة ، فاعتزل رجل من القوم ناحية ، فقال النبي – عليه السلام أخوكم وتكلف لكم ، كل يوماً ثم صم يوماً مكانه إن شئت »(٢)؛ ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم ، و ( لا ) يأكل إن كان صومه ( صوماً واجباً ) ؛ لأنه يحرم قطعه ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَبطُلُوا أَعمالُكُم ﴾ ولأبي هريرة مرفوعاً : «إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليدع ، وإن كان مفطراً فليطعم » رواه أبو داود (٨)، وفي رواية : « فليصل » يعني : يدعو .

وروى أبو حفص بإسناده، عن عثمان بن عقان ، أنه أجاب عبد المغيرة وهو: صائم ، فقال:  $(^{9})$ . ويسن الإخبار بصومه لذلك؛

<sup>(</sup>١) مسند الشاميين ٩٠٦/٢ رقم ٩٠٨٣ ؛ قال عنه محققه : « إسناده صحيح » .

<sup>(</sup>٢) منصور البهوتي ١/٤/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح منتهي الإرادات للبهوتي ٣٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٩٨٤/٥ رقم ٤٨٨٠ ؛ كتاب النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ؛ صحيح مسلم ١٦٣٥/٣ رقم ٢٠٦٦ ؛ كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال .

<sup>(</sup>٥) معونة أولى النهي ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ٢٧٩/٤ ؛ كتاب الصيام ، باب التخيير في القضاء ، إن كان صومه تطوعاً . قال عنه الحافظ في الفتح ٢٦٣/٤ : «إسناده حسن » .

 <sup>(</sup>٧) ٤٧/سورة محمد ، من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٨٢٨/٢ رقم ٢٤٦٠ ؛ كتاب الصوم ، باب في الصائم يُدعى إلى وليمة ؛ صحيح مسلم ١٠٥٤/٢ رقم ١٤٣١ ؛ كتاب النكاح ، باب الأمر ياجابة الداعي إلى المدعوة .

<sup>(</sup>٩) المغني ١٩٧/١٠ .

قال في الشرح :  $(( حديث صحيح ))^{(7)}$ .

### حكم مالو معاه أكثر من واحد

( فإن دعاهُ أكثر من واحد ) في وقت واحد ( أجاب الأسبق قولاً ) ؟ لوجوب إجابته بدعائه ، فلا يسقط بدعاء من بعده ، ولم تجب إجابته ؟ لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول ، فإن لم يتعارضا ، بأن اختلف الوقت ، بحيث يمكن الجمع ، أجاب الكل بشرطه ، فإن لم يكن سبق ، حيث لم يمكن الجمع ، ( فالأدين ) من الداعيين ؟ لأنه الأكرم عند الله ، فإن استووا في الدين ( فالأقرب رحماً ) لما في تقديمه من صلته ، فإن استووا في القرابة او عدمها ، ( ف ) الأقرب ( جواراً ) ؟ لحديث أبي داود مرفوعاً: «إذا اجتمع داعيان ، أجب أقربهما باباً ، فإن أستووا في ذلك باباً ، ولأنه من باب البر: فقدم بهذه المعاني ، ( ثم ) إن استووا في ذلك ( قُرع ) فيقدم من خرجت له القرعة ؟ لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق ( ه ) .

# حكم ما لو علم أن في الدعوة منكراً

( وإن عَلم ) المدعو ( أن في الدعوةِ منكراً : كزمر ، وخمرٍ ) وآلة لهو ( وأمكنه الإنكار : حضر وأنكر ) ؛ لأدائه بذلك فرضين : إجابة أخيه المسلم ، وإزالة المنكر . ( وإلا ) يمكنه الإنكار ( لم يحضر ) ويحرم عليه الحضور ؛ لحديث ابن عمر سمعت رسول الله والله واليوم الآخر : فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » رواه أحمد، ورواه الرقية المنكر أو سماعه بلا حاجة .

<sup>(</sup>١) دعي ابن عمر إلى وليمة فحضر ومديده ، وقال : بسم الله ، ثم قبض يده وقال : كلوا فإني صائم » . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٣٠/٧ ؛ كتاب الصداق ، باب من استحب الفطر إن كان صومه غير واجب .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ١١٠/٨.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ١٣٣/٤ رقم ٢٥٥٦ ؛ كتاب الأطعمة ، باب إذا إجتمع داعيان أيهما أحق . قال عنه ابن حجو في التلخيص الحبير ٣٩٧/٣ رقم ٢٩٩٢ : «إسناده ضعيف » .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٣٣٥/٧ ٣٣٩ ؛ كشاف القناع ١٦٨/، ١٦٩ .

رمسند أحمد 11./1 رقم 110 ؛ قال عنه أحمد شاكر : «إسناده ضعيف ؛ لجهالة قاضي القسطنطينية » ؛ الجسامع الصحيح 117/0 رقم 117/0 ؛ كتاب الآداب ، باب ما جاء في دخول الجمام .

( ولو حضر ) بلا علم بالمنكر ( فشاهده ) أي المنكر ( أزاله ) وجوباً ؛ للخسبر ، وجلس ) بعد زواله إجابة للداعي . ( فإن لم يقدر ) على إزالته ( انصرف ) ؛ لئلا يكون قاصداً لرؤيته أو سماعه . وروى نافع قال : « كنت أسير مع عبدالله بن عمر ، فسمع زمارة راع ، فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم ينزل يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا ، فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله حيل - صنع » رواه أبو داود (١) واخلال .

وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة ، فقال الداعي : نحولها ، فأبى أن يرجع ، نقله حنبل (٢). ( وإن علم به ) أي المنكر ( ولم يره ، ولم يسمعه : أبيح الجلوس ) والأكل ، نصاً (٣)؛ لأنه لايلزمه الإنكار إذاً ، وله الانصراف : فيخير .

(وإن شاهد سُتوراً معلقةً فيها صُورُ حيوان: كُره) جلوسه ما دامت معلقة. قال في الإنصاف: ((والمذهب: لايحرم))). انتهى . لأنه - عليه السلام -: ((دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بهما » رواه أبو داود (٥٠). و (لا) يكره جلوسه (إن كانت) الصور المصورة (مبسوطةً) على الأرض، (أو) كانت (على وسادةٍ) . لحديث عائشة قالت: ((قدم النبي - الله منفر، وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير، فلما رآه، قال: اتسترين الجلر بستر فيه تصاوير، فهتكته . قالت: فجعلت منه منبذتين، كأني أنظر إلى النبي - الله - متكناً على احداهما » رواه ابن عبدالبر (١٠). والسهوة: الصفة أو المخدع بين بيتين، أو شبه الرف، والطاق يوضع فيه الشيء، أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، أو أربعة أعود أو ثلاثة يعارض بعضها

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢٢٢/٥ رقم ٤٩٢٤؛ كتاب الآداب ، باب كراهية الغناء والزمر. ﴿ وقال عنه أبو علمي اللؤلؤي – أحد رواة الكتاب عن أبي داود – سمعت أبا داود يقول : هذا حديث منكر ﴾ . سنن أبي داود (٢٢٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) سيرة الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل ص٤٧ ؛ الفروع ٥/٥ ٣٠ ؛ معونة أولي النهي ٧/٠٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ٣٢٥/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) المرداوي ٣٣٦/٨.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٢٠٢٧ وقم ٢٠٢٧ ؛ كتاب المتاسك ، باب الصلاة في الكعبة ؛ وأخرجــه البخــاري في صحيحــه ١٨٠/١، ٨١٥ رقم ٢٥٢٤ ؛ كتاب الحبج ، باب : من كبر في نواحي الكعبة .

<sup>(</sup>٦) الاستذكار ١٧٧/٢٧ رقم ٤٠٧٠٤ ؛ صحيح البخاري ٢٢٢١/٥ رقم ٥٦١٠ ؛ كتاب اللباس ، باب ما وطئ من التصاوير ؛ صحيح مسلم ١٦٦٧/٣ رقم ٢١٠٧ ؛ كتاب اللباس ، باب تحريم تصوير الحيوان .

على بعض ، ثم يوضع عليه الشيء من الأمتعة ، قاله في القاموس (١) ، (و) المنبذتان : تثنية منبذة ، كمكنسة ، وهي : الوسادة ) ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن فلم تكن معزوزة معظمة ، فلا تشبه الأصنام التي تعبد ، ومتى قطع من الصورة الرأس ؛ أو مالا يبقى بعد ذهابه حياة : فلا كراهة ، وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس ، ونحوه ، وتقدم في سنز العورة (٢): يحرم التصوير وما يتعلق به (7).

### حكم ستر الحيطان بالستور

( وكره ستر حيطان بستور لا صُورَ فيها ، أو ) بستور ( فيها صور غير حيوان ) كشجر ( بلا ضرورة - من حرِ أو بردِ - ) وهو : عذر في ترك الإجابة ، لما روى سالم بن عبدالله بن عمر ( $^{2}$ ) قال: أعرست في عهد أبي ، فأذن إليَّ الناس فيمن أذن أبو أيوب  $^{(6)}$  وقد ستر بيتي بجنادي أخضر ، فأقبل أبو أيوب مسرعاً فاطلع فرأى البيت مستراً بجنادي أخضر ، فقال : يا عبدالله اتستر الجدر؟ فقال أبي واستحيى: غلبتنا النساء يا أبا أيوب . فقال : من حشيت أن يغلبنه ، أخش أن يغلبنك ، ثم قال : لا أطعم لك طعاماً ، ولا ادخل لك بيتاً ، ثم خرج ) , رواه الأثرم (7) .

ولا يحرم لعدم الدليل على تحريمه ، وقد فعله ابن عمر ، وفعل في زمن الصحابة ؛ ولأنه تغطية للحيطان فهو : بمنزلة التجصيص ، والحديث السابق محمول على الكراهة . ( إن لم تكن ) الستور ( حريراً ) .

<sup>(</sup>۱) محمد يعقوب الفيروز آبادي  $\pi \vee \pi / \pi$  مادة (نبذ) .

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٣٤٣، ٣٤٣؛ كشاف القناع ٥/١٧٠، ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) أبو عمر ، وقيل : أبو عبدالله ، سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي ، توفي سنة ١٠٦هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/٤٤ ؛ شذرات الذهب ١٣٣/١ .

<sup>(</sup>٥) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ، خصه الرسول ﷺ – بالنزول عليـه في بـني النجـار ، مـات في غـزو يزيد القسطنطينية ، ودفن في أرض الروم .

ترجمته في : طيقات ابن سعد ٤٨٤/٣ ؛ الإصابة ٩٤/٢ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٠٢٢ .

<sup>(</sup>٦) اخرجه البخاري مختصراً ١٩٨٦/٥؛ كتاب النكاح ، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدّعوة ؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤٩٦/٨؛ كتاب العقيقة ، باب في ستر الحيطان . والجنادي : جنس من الأنماط والثياب يستر بها الجدران . لسان العرب ١٣٢/٣ ، مادة (( جند )) .

(ویحوم به) أي يحرم ستر الحيطان بالحرير وتعليقه ، وتقدم في ستر العورة (١) . (و) يحرم ( جلوس معه ) أي مع ستر الحيطان بالحرير؛ لما فيه من الإقرار على المنكر ، (و) يحرم (أكل بلا إذن صريح ) من رب الطعام ، (أو قرينة ) تدل على أذن ، كتقديه طعام ودعاء إليه ، ( ولو ) كان أكله ( من بيت قريبه أو صديقه ، و ) لو لم (يُحرزه عنه ) ؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً : « من دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً » رواه أبو داود (٢)؛ لأنه مال غيره فلا يباح له أكله بغير إذنه . قال في الفروع : « وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز ، واختاره شيخنا ، وهو أظهر » (٣).

# أدأب الأكل والشرب

( والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام ) إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما في الغنية ( على أي الأكل ؛ لحديث أبي هريرة : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن ) ، رواه أحمد ، وأبو داود ( ) .

وقال  $^{(7)}$  ابن مسعود :  $_{(7)}$  إذا دعيت فقد أذن لك  $_{(7)}$  رواه أحمد  $^{(8)}$  ( لا في الدخول ) قال في الفروع :  $_{(8)}$  وليس الدعاء ، إذناً في الدخول في ظاهر كلامهم ، خلافاً للمغني  $_{(8)}$ .

( ولا يَملكه ) أي الطعام ( من قُدِّم إليه ) بتقديمه له ، ( بل يَهلِك ) الطعام بالأكل ( على ملك صاحبه )؛ لأنه لم يملكه شيئاً؛ وإنما أباحه الأكل، فلا يملك التصرف فيه بغير إذنه، قال في الفروع : « ويحرم أخذ طعام ، فإن علم بقرينة رضا مالكه ، ففي الترغيب : يكره ،

<sup>(</sup>١) شرح منتهي الإرادات للبهوتي ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ١٢٥/٤ رقم ٢٧٤١ ؛ كتاب الأطعمة ، باب ما جماء في إجابــة الدعــوة . قــال عنــه الألبــاني : « ضعيف » . إرواء الغليل ١٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن مفلح ٥/٤ ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) عبدالقادر الجيلاني ٢١/١ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥٣٣/٢ رقم ١٠٩٠٢ ؛ مسند أبي هريرة ؛ سنن أبي داود ٣٧٦/٥ رقم ٥١٩٠ ؛ كتاب الأدب ، باب في الرجل يُدعى أيكون ذلك في إذنه . قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ١٦/٧ .

<sup>(7)</sup> في ب (3) على وابن مسعود (3)

<sup>(</sup>٧) الأدب المفرد ٣٦٩/١ رقم ١٠٧٤ .

ولم يروه أحمد في المسند ، كما ذكر الألباني ١٧/٧ ، وقال عنه : « صحيح » .

<sup>(</sup>٨) ابن مقلح ٥/٤ ٣٠ .

 $^{(1)}$ ويتوجه : يباح ، وأنه يكره مع ظنه رضاه  $^{(1)}$ .

( وتَسن التسمية جهراً على أكل وشرب ) ؛ لحديث عائشة مرفوعاً : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ، فإن نسى أن يذكر اسم الله في أوله ، فليقل : بسم الله أوله و آخره "(٢)، وقيس عليه الشرب، ( و ) يسن ( الحمد ) أي أن يحمد الله تعالى: ( إذا فرغ ) من أكله أو شربه ؟ لحديث : « إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها  $_{0}$  رواه مسلم $^{(7)(3)}$ .

وعن معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً : « من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه ابن ماجه<sup>(٥)</sup>.

( و ) يسن ( أكله مما يَلِيهِ بيمينه ) ؛ لحديث عمر بن أبي سلمة (٦) قال : «كنت يتيماً في حجر رسول اللمه عِلَيْجُ فكانت يدي تطيش في الصحفة . فقال لي النبي عِلَيْجُ : يا غــلام سـم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك » متفق عليه (٧).

ولمسلم ، عن ابن عمر ، مرفوعاً : « إذا أكل أحدكم : فليأكل بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله »(^). و [ يكره ] (٩) أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعاً أو فاكهة ؛ ( و ) يسن أكله

<sup>(</sup>١) ابن مفلح ٢٩٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ١٣٩/٤ رقم ٣٧٦٧ ؛ كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ؛ سنن الرمذي ٢٨٨/٤ رقم١٨٥٨ ؛ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وقال عنه : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحَيح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال في الحاشية « ب » : « قال ابن البناء قال بعض أصحابنا : في الأكل أربع فرائض : أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله عز وجل على ذلك » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢٠٩٥/٤ رقم ٢٧٣ ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب حمد الله تعالى يعد الأكل والشرب.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ١٠٩٣/٢ وقم ٢٢٨٥ ؛ كتاب الأطعمة ، باب ما يقال إذا فوغ من الطعام ؛ سنن الترمذي ٥٠٨/٥ رقم ٤٥٨ ٣٤ كتاب المدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. وقال عنه: « حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) أبو حفص ، عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد القرشي المخزومي ، توفي سنة ٨٣هـ . ترجمته في : الإصابة ٢٢/٤ و ؛ سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٢٠٥٦/٥ رقم ٢٠٥٦/٥ ؛ كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ؛ صحيح مسلم ١٥٩٩/٣ رقم ٢٠٢٢ ؛ كتاب الأشوبه ، باب آداب الطعام والشواب وأحكامهما .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم ١٥٩٨/٣ رقم ٢٠٢٠ ؛ كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ .

( بشلاث أصابع ) ولا يمسح يده حتى يلعقها، لما روى الخلال، عن كعب بن مالك (١)، قال: ( كان رسول الله  $-\frac{3}{2}$   $-\frac{3}{2}$  يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها ( كان رسول الله  $-\frac{3}{2}$  ولم يصحح أحمد حديث أكله - عليه السلام - بكفه كلها( ).

(و) يسن (تخليل ما عَلِقَ بأسنانه) من طعام، قال في المستوعب: «روي عن ابن عمر: ترك الحلال يوهن الأسنان» وذكره بعضهم مرفوعاً ( $^{(3)}$ )، وروي: «تخللوا من الطعام فإنسه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام».

قال الناظم : (( ويلقي ما أخرجه الخلال ، ولا يبتلعه ؛ للخبر  $)(^{(7)}$ .

( و ) يسن ( مسحُ الصَّحْفةِ ) التي أكل فيها للخبر (٧)، ( و ) يسن ( أكل ما تناثر ) منه ، وأكله عند حضور رب الطعام وإذنه ، ( و ) يسن لمن أكل مع غيره ( غيضُ بصره عن جليسه ) ؛ لئلا يستحي ، ( و ) يسن ( إيثار ) ه ( على نفسه ) لقوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثُرُونَ عَلَى أَنفُسِهُم ﴾ (٨) الآية .

قال أحمد : ﴿ يَأْكُلُ بِالسَّرُورُ مَعَ الْإِخْوَانَ ، وَبَالْإِيثَارُ مَعَ الْفَقْرَاءَ ، وَبَالْمُوءَةُ مَعَ ابناء الدنيا ، — والأداب — ﴿ وَمَعَ الْعَلْمَاءُ بِالْتَعْلَمِ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله ، كعب بن مالك الأنصاري ، الصحابي ، شاعر رسول الله ﷺ ، وصاحبه ، وأحمد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم .

ترجمته في : أسد الغابة ٣٨٧/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٦٠٥/٣ رقم ٢٠٣٢ ؛ كتاب الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .

<sup>(</sup>٣) المغنى، ٢١٤/١، والحديث أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ٢٩٩٨، كتاب العقيقة، باب في الأكل بكم أصبع.

<sup>(</sup>٤) المستوعب جـ٣ قـ ٢٢٢ ؛ الإنصاف ٣٣٢/٨ ، معونة أولي النهى ٣٤٩/٧ ؛ وقال عنه الألباني «صحيح» . . إرواء الغليل ٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢١٢/٤ رقم ٤٠٦١ .

وقال عنه الألباني: « ضعيف » . إرواء الغليل ٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف ٢٣٢/٨.

<sup>(</sup>٧) روى جابر أن النبي - الله أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : إنكم لاتدرون في أيَّه البركة » . أخرجه مسلم ١٦٠٦/٣ رقم ٢٠٣٣ ؛ كتاب الأشربه ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .

<sup>(</sup>٨) ٩٥/سورة الحشر ، من الآيه ٩ .

<sup>(</sup>٩) الآداب الشرعية ١١٢/٣ ؛ الإنصاف ٣٣٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٥٠/٧ .

( وشربه ثلاثاً ) مصاً ، للخبر (1) ، ( و ) يسن ( غسل يديه ) إذا أراد الأكل ( قبل طعام ) وإن كان على وضوء ( متقدماً به ) أي الغسل ( ربَّه ) أي الطعام على الضيف إن كان ( و ) غسل يديه أيضاً ( بعده ) أي الطعام ( متأخراً به ) أي الغسل ( ربَّه ) أي الطعام ، عن الضيف إن كان ؛ لحديث : « من أحب أن يكثر خير بيته : فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع » رواه ابن ماجه (٢).

ولأبي بكر ، عن الحسن مرفوعاً : (( الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم $()^{(7)}$  يعني به : غسل اليدين . ويكره الغسل بطعام ، ولا بأس بنخالة ، وغسله في الإناء الذي أكل فيه  $()^{(2)}$  نصاً  $()^{(2)}$  ، ويعرض الماء لغسلهما ، ويقدمه بقرب طعامه ، ولا يعرضه ، ذكره في التبصرة  $()^{(6)}$  .

### مكروهات الأكل والشرب

( وكره تنفسه في الإناء ) ؛ لئلا يعود إليه شيء منه فيقذره ، ( و ) كره ( ردُّ شيء ) من طعام أو شراب ( من فيه إليه ) أي الإناء ؛ لأنه يقذره ، ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله، ولا يخلط طعاماً بطعام ، قاله الشيخ عبدالقادر (٦).

( و ) كره ( نفخ الطعام ) ليبرد ، زاد في الرعاية ، والآداب وغيرهما<sup>(٧)</sup>: والشراب . وفي المستوعب : ﴿ النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه ﴾.

( و ) كره ( أكله ) أي الطعام ( حاراً ) وفي الإنصاف : « قلت : عند عدم الحاجة » (  $^{(9)}$  انتهى ؛ لأنه لا بركة فيه . ( أو ) أي ويكره أكله ( من أعلى الصَّحْفة أو وسطها ) ؛ لحديث

enting a second control of the control of the

<sup>(1)</sup> ذكر الكشاف ١٧٧/٥ قوله عليه : (( مصوا الماء مصاً فإن الكُبَاد من العَب )) والكُبَاد قيل : وجع الكبد .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ١٠٨٥/٢ رقم ٢٢٦٠ ؛ كتاب الأطعمة ، باب الوضوء عنـــد الطعــام . وقــال عنــه البوصـيري في الزوائد ص٢٢٤ رقم ٢٠٦٣ : « إسناد حديث أنس ضعيف » .

<sup>(</sup>٣) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، ص١٥٥ ، كتاب الأطعمة والأشربة .

<sup>(</sup>٤) الفروع ٢٩٩/٥ ؛ الإنصاف ٨/٣٢٥ ؛ معونة أولي النهي ١/٧ ٣٥ .

 <sup>(</sup>٥) لعبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني ، المتوفى سنة ٤٦٥هـ . ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ٢٢١/١ ، مفاتيح الفقه الحنبلي ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) الغنية ٢١/١ .

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية ٦٦٨/٣ ؛ الإنصاف ٣٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٨) المستوعب جـ٣ ق٢٢٧ ؛ الإنصاف ٣٢٨/٨ ؛ معونة أولى النهي ٣٥٦/٧ .

<sup>(</sup>٩) المرداوي ٣٢٨/٨.

ابن عباس موفوعاً: «إذا أكل أحدكم طعاماً: فلا يأكل من أعلى الصحفة ، ولكن ليأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من أعلاها » وفي لفظ آخر: «كلوا من جوانبها ، ودعوا ذروتها يبارك فيها » رواهما ابن ماجه(١).

- ( و ) كره لحاضر مائدة ( فعل ما يستقذره من غيره ) كتمخط ، وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم ، قاله : الشيخ عبدالقادر (٢).
- ( و ) كره لرب طعام ( مملاح طعامه ، وتقويمه ) ؛ لأنه يشبه المن به ، وحرمهما في الغنية ( " و ) كره ( قِرَانُه في تمر الغنية ( " ) . ( و ) كره ( قِرَانُه في تمر مطلقاً ) سواء كان ثم شريك لم يأذن أولا ، لما فيه من الشره .

قال صاحب الترغيب<sup>(٥)</sup>، والشيخ تقي الدين<sup>(١)</sup>: (( ومثله قران ما العادة جارية بتناوله إفراداً » .

- ( و ) كره ( أن يَفْجأَ قوماً عند ) وفي نسخه حين ( وضع طعامهم تعمداً ) نصاً (٧)، فإن لم يتعمده أكل نصاً (٨).
- ( و ) كره ( أكل بشماله بـ لا ضرورة ) ؛ لأنه تشبه بالشيطان ، وذكره النووي في الشرب : إجماعاً (٩) ، ويكره ترك التسمية .
- ( و ) كره ( أكله كثيراً : بحيث يؤذيه ) فإن لم يؤذه جاز . وكره الشيخ تقي الديـن (١٠) أكله حتى يتخم وحرمه أيضاً ، وحرم الإسراف وهو : مجاوزة الحد .

Harrist Control of the Control of th

and the second second

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ١٠٩٠/٢ رقم ٢٧٧٦ ؛ كتاب الأطعمة ، باب النهي عن الأكل من ذروة الثويد ؛ سنن المرتمذي ٢٦٠/٤ رقم ١٨٠٥ ؛ كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل من وسط الطعام . وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح » . وقال عنه الألباني : «صحيح » . إرواء الغليل ٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) الغنية ١/١١ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) عبدالقادر الجيلاني ٢١/١ .

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به ، راجع الفروع ٢٠١/٥ ؛ الإنصاف ٣٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) الاختيارات ص٥٤٠ .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) الإنصاف ٣٢٤/٨ .

<sup>(</sup>٩) شرح صحيح مسلم ١٩١/١٣ ؛ روضة الطالبين ٢٢٢/٦ .

<sup>(</sup>١٠) الاختيارات ص٥٤٠.

قلت : ﴿ وَكُذَا البِحُورِ وَنَحُوهُ ﴾ .

( و ) كره شرب ( في أثناء طعام – بلا عادة ) ؛ لأنه مضر ، ولا يكره شربه قائماً ، نصاً ( <sup>( )</sup> . وعنه بل وظاهر كلامهم : لايكره أكله قائماً ، ويتوجه كشرب ، قاله شيخنا . ذكره في الفروع ( <sup>( ) )</sup> .

( و ) كره ( تعلية قَصعة ) بفتح القاف ( ونحوها ) كطبق ( بخُبنِ ) نصاً ( ا )؛ لاستعماله له ، وكره أحمد أيضاً الخبز الكبار ، وقال : « ليس فيه بركة » وذكر معمر ( ۱۲ ) أن أبا أسامة ( ۱۳ )

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٧٨٤/٢ رقم ٢٣٤٠ ؛ كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . قال عنه البوصيري في الزوائد ص٣١٩ رقم ٧٧٨ : « ضعيف » . وصححه الألباني ٤٠٨/٣ .

 <sup>(</sup>٢) في أ ، جد : الأسقيا .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٥/٢٠٣ ، الإنصاف ٣٣٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب ، جر .

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به ، راجع الفروع ٣٠٣/٥ ؛ الإنصاف ٨/٣٣٠ ؛ معونة أولي النهي ٧/٥٥٧ .

<sup>(</sup>٦) أبو بكو بن أبي المجلد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر بن سالم ، السَّعديُّ اللمشقي ثم المصري ، ولمد سنة ثلاثين وسبعمائة ، من مؤلفاته : تجريد الأوامر ، ومختصر تهذيب الكمال ، وله مختصر في الفقه ، توفي سنة أربع وتماغائة . ترجمته في : « شذرات الذهب ٢/٧ ٤ ؛ السحب الوابلة ١٨٥-٣٠٥ » .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ١٣١/٨ ، معونة أولى النهي ٣٥٥/٧ .

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع ٥/١٧٧ .

<sup>(</sup>٩) الفروع ٣٠٢/٥ ؛ الانصاف ٨/ ٣٣٠ ؛ معونة أولي النهى ٧/٥٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن مفلح ۲۰۲/۵ .

<sup>(</sup>١١) الإنصاف ٣٢٤/٨؛ معونة أولى النهي ٣٥٦/٧.

<sup>(</sup>١٢) معمر بن راشد الأزدي البصري ، مات سنة ١٥٤هـ . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/٦٥٠ ؛ سير أعلام النبلاء ٥/٧ .

<sup>(</sup>١٣) حماد بن اسامة بن زيد القوشني ، مات سنة ٢٠١هـ . توجمته في طبقات ابن سعد ٣٩٤/٦ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٧٧/٩ .

قدم لهم طعاماً فكسر الخبز، قال أحمد: (( لئلا يعرفوا كم يأكلون )) . ويجوز قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لايصح ، قاله أحمد (1).

### ( فائدة ) :

### حكم النثار والتقاطه

( و ) كره ( نِثَار (<sup>٤</sup>)، والتقاطه ) في عرس وغيره ؛ لما فيه من النهبـة (<sup>٥)</sup> والـتزاحم ، وهـو يورث الخصام والحقد؛ لحديث زيد بن خالد: أنه سمع النبي ﷺ ( ينهى عن النهبة والخلسة ) رواه أحمد (<sup>٢)</sup>.

وعن عبدالله بن زيد الأنصاري: «أن النبي على عن المثلة والنهبى». رواه أحمد والبخاري (٧).

( ومن حصل في حِجْره ) بفتح الحاء وكسرها ( منه ) شيء فله ، ( أو أخَذه ) أي شيئاً من النثار ( ف ) هو ( له مطلقاً ) أي سواء قصد تملكه بذلك أو لا ؛ لقصد مالكه تمليكه، لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره ، أو أخذه فملكه ، كالصيد إذا أغلق عليه داره ، أو خيمته ، وإن لم يقصده ، فلا يجوز لغيره أخذه منه (٨).

### حقيقة المناهدة ، وحكمما

( وتباح المُناهدَة ) ويقال : النِهد ( وهي: أن يُخرج كل واحد من رفقة شيئاً من النفقة ) وإن لم يتساووا، ( ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعاً . فلو أكل

<sup>(</sup>١) الفروع ٥/١ ٣٠ ؛ الإنصاف ٣٢٩/٨ .

 <sup>(</sup>٢) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ٤٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) النثار : « المرمي بالشيء متفرقاً » . لسان العرب ١٩١/٥ ، مادة « نشر » .

<sup>(</sup>٥) النهبة: « أن يأخذها من شاء ». الصحاح ٢٢٩/١ ، مادة « نهب » .

<sup>(</sup>٦) مسند الشاميين ٢٦٦/١ رقم ٢٣٦ ، قال محققه : «إسناده ضعيف ؛ لجهالة عبدالرحمن والراوي عنه » .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٣٧٧/٤ رقم ١٨٧٦٧ ، مسند الكوفيين ؛ صحيح البخاري ٢١٠٠/٥ رقم ٥١٩٧ ، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبوره والمجثمة.

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهي ١/٧ ٣٥٠–٣٥٧ ؛ كشاف القناع ١٧٨، ١٧٩.

بعضهم أكثر ) من رفيقه ( أو تَصدَّق ) بعضهم ( منه: فلا بأس ) لم يزل الناس يفعلونه: نصا<sup>(۱)</sup>. قال في الفروع : ﴿ وَمَا جَرَتَ الْعَادَةُ بِـهُ كَاطِعًامُ سَائِلُ ، وَسِنَّوْرَ ، وَتَلْقَيْمُ وَتَقَدِيمُ ، يُحْتَمَلُ كَلَامُهُمْ وَجَهِينَ ، قال : وجوازه أظهر ﴾ (٢). انتهى .

أي عملاً بالعادة والعرف فيه ، لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه ، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح (٣).

### حكم إعلان النكام ، والضرب بالدف فيه وفي غيره

( ويسن إعلان نكاح ، و ) يسن ( ضرب بدُفِّ مباح ) وهو : مالا حلق فيه ، ولا صنو  $f^{(2)}$  ( فيه ) أي النكاح ؛ لحديث :  $f^{(2)}$  ( فيه ) أي النكاح ؛ لحديث :  $f^{(2)}$  النكاح » وفي لفظ :  $f^{(2)}$  النكاح » وكان يجب أن يضرب عليه بالدف . وفي لفظ  $f^{(2)}$  واضربوا عليه بالغربال » . رواهما ابن ماجه  $f^{(3)}$  وظاهره سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة ، وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب  $f^{(3)}$ .

وفي الرعاية : ﴿ وَيَكُرُهُ لِلرَّجَالِ مُطْلَقًا ۗ ﴾ .

وقال أحمد : ﴿ لا بأس بالغزل في العرس ، لقول النبي ﴿ اللَّهُ صَار :

أتين اكم أتين اكم أتين اكم فحيون انحييك ولا الذهب الأحمر الما حلت بواديك ولي ولا الحب الحب الأحمد ولي وداء ما سُرَّت عذاريك م (٩). لا على ما يصنع الناس اليوم ، ومن غير هذا الوجه :

and the second of the property of the property

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أخمد ، برواية ابن هاني ٢٠٥/١ رقم ٢٠١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن مفلح ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهي ٣٥٧/٧ ٣٥٨ ؛ كشاف القناع ١٨٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) الصنج شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر ، وهو أيضاً ذو الأوتار الـذي يلعب بــه . والأول الـذي تعرفه العرب والثاني معرب . لسان العرب ٣١١/٢ ، تاج العروس ٢٧/٢ مادة (( صنج )) .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٦١١/١ رقم ١٨٩٥ ، كتاب النكــاح ، بــاب إعــلان النكــاح ـ قــال عنــه البوصــيري في الزوائــد ص ٢٧١ رقم ٦٣٤ : « ضعيف » .

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهى ٩/٧ ٣٥ ؛ كشاف القناع ١٨٣/٥ .

<sup>(</sup>٧) قاله المرداوي في الإنصاف ٧٤٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٣٥٩/٧ .

 <sup>(</sup>A) بنصه ، الإنصاف ۲٤٢/۸ ؛ معونة أولي النهى ۹/۷ ه.

<sup>(</sup>٩) المعجم الأوسط للطبراني ٣١٤/٣ رقم ٣٢٦٥ وقال عنه في مجمع الزوائد ٢٨٩/٤ : (( وفيه رواد بسن الجسواح ، وثقه أشمد وابن معين وابن حبان ، وفيه ضعف » ، وقال عنه الألباني : (( حسن » . إرواء الغليل ٥١/٧ .

« ولولا الحنطة الحمراء مسا سرت عذاريكسم » .

ويحرم كل ملهاة سوى الدف ، كمزمار<sup>(۱)</sup>، وطنبور<sup>(۲)</sup>، ورباب<sup>(۳)</sup>، وجَنْك .

قال في المستوعب والترغيب :  $((10^{(2)})^{(2)})$ 

( و ) يسن ضرب بدف مباح ( في خِتان ، وقدوم غائب ، ونحوها ) كولادة وإملاك ، قياساً على النكاح (٥).

(١) « المزمار : آلة من خشب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير » . المعجم الوسيط ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الجنك : الطنبور : آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ، ذات عنق وأوتار » المعجم الوسيط ٢٧/٢ه .

<sup>.</sup>  $\pi$  ۱/۱ (الرباب : آلة وترية ، شعبية ، ذات وتر واحد  $\pi$  . المعجم الوسيط  $\pi$  .  $\pi$ 

<sup>(</sup>٤) الفروع ١١٥٥ ؛ الإنصاف ٣٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٣٥٨/٧-٣٦٢ ؛ كشاف القناع ١٨٣/٥-١٨٤ .

### ( باب عِشْرُةِ النَّسَاءِ )

العشرة بكسر العين: أصلها الاجتماع، ويقال لكل جماعة: عِشـرة ، ومعشـر (١). (وهـي) هنا (ما يكون بين الزوجين من الألفة والإنضمام).

# بيان ما يلزم كلاً من الزوجين

(يلزم كلاً) من الزوجين (معاشرة الآخر بالمعروف ، وأن لا يَمطله بحقه ، ولا يَتَكُرَّهُ لبذله ) أي ما عليه من حق الآخر، لقوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَهُنَ مِثْلُ الذِي عَلِيهِنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (٣).

قال ابن زيد $^{(4)}$ : (( تتقون الله فيهن ، كما عليهن أن يتقين الله فيكم )) .

وقال ابن عباس: « إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تبتزين لي ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَنَ • وَمِنَ ﴿ رَكُونَ فَي اللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ مِهِ وَهِ وَهُنَ وَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَ اللَّهُ وَوْفِ ﴾ »(٥).

ويستحب لكل منهما تحسين الخُلُق لصاحبه والرفق به ، واحتمال أذاه . وفي الحديث : « استوصوا بالنساء خيراً ؛ فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » رواه مسلم (٩٠).

وحق الزوج أعظم من حقها عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَللَّوِجَالُ عَلَيْهِنَ دُرَجَةٌ ﴾ (٧)، وحديث: ﴿ وَللَّوِجَالُ عَلَيْهِنَ دُرَجَةٌ ﴾ (٧)، وحديث: ﴿ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم

<sup>. (</sup>۱) لسان العرب  $3 \pi / 6$  ؛ الصحاح  $7 \pi / 7$  ، مادة ((عشر  $\pi$ 

<sup>(</sup>٢) ٤/ سورة النساء ، آية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) ٢/ سورة البقرة ، آية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العُمَريُّ المدني ، توفي سنة ١٨٢هـ . ترجمتــه في : سير أعــلام النبــلاء ٣٠٩/٨ ؛ شذرات الذهب ٢٩٧/١ . نقله ابن جريو في تفسيره ( جامع البيان ) : ٣١/٤ رقم ٤٧٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٢/٥ ، كتاب الطلاق ، باب ما قالوا في قوله ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٥/٧ ، كتاب القسم والنشوز ، باب حق المرأة على الرجل ؛ تفسير ابن جرير ( جامع البيان) ٢٣٢/٤ رقم ٤٧٦٨ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٠٩٠/٢ رقم ١٤٦٨ ، كتاب الرضاع ، بـاب الوصية بالنساء ؛ صحيح البخاري ١٩٨٧/٥ رقم ٤٨٩٠ ، كتاب النكاح ، باب الوصاة بالنساء .

<sup>(</sup>٧) ٢/ سورة البقرة ، آية ٢٢٨ .

عليهن من الحق » رواه أبو داود<sup>(١)</sup>.

ر مر ، وو وما / ر / ، / ر و ه / ر و ه / ر و وما / ر ب ر م / ر و وما / ر ب ر و ه / ر و ه / ر و ه / ر و و بيئاً وينبغي إمساكها مع كراهته لها ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُرِهْتُمُوهُ فَعْسَى أَنْ تَكُرْهُ وَا شَيْئاً وَيُونُونُونُ كُثِيراً ﴾ (٢).

قال ابن الجوزي  $(^{7})$  وغيره :  $(^{6})$  قال ابن عباس : ربما رزق منها ولداً  $(^{6})$  فجعل الله فيه خيراً كثيراً  $(^{6})$ .

### متى تسلم المزوجة ؟

(ويجب بعقد تسيلمُها) أي الزوجة (ببيت زوج : إن طلبها) كما يجب تسليمها الصداق إن طلبته ، (وهي حرة) وتأتي الأمة (( ولم تشترط دارها) فإن شرطتها فلها الفسخ ، إذا نقلها عنها ؛ للزوم الشرط ، وتقدم ، (وأمكن استمتاع بها) أي الزوجة ، وإلا لم يلزم تسليمها إليه . وإن قال : أحضنها وأربيها ؛ لأنها ليست محلاً للاستمتاع ، ولا يؤمن أن يواقعها ، فيفضيها . (ونصه) أي أحمد في رواية أبي الحارث (٢)، أن التي يجب تسليمها ( بنت تسع ) قال : فإن أتى عليها تسع سنين دُفعت إليه ، ليس لهم أن يجبسوها بعد التسع ، وذهب في ذلك إلى أن التي سخيل الله ولي كانت دلك إلى أن التي سخيل الله أن التي سخيل الله أن التي سخيل الله أن التي سخيل الله عمار وليستمتع بمن يُخشى عليها، كحائض ) أي بما دون ( نِضُوَةُ الخلقة ) أي مهزولة الجسم. ( ويستمتع بمن يُخشى عليها، كحائض ) أي بما دون الفرج ، وقال القاضي : «هذا عندي ليس على طريقة التحديد ، وإنما ذكره ؛ لأن الغالب أن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢/٤،٦ رقم ٢١٤٠ ، كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة ؛ سنن المترمذي ٢١٤٠ وقل منن أبي داود ١١٥٨ ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة . وقال عنه : «هذا حديث حسن غريب». وقال عنه الألباني : «صحيح » . إرواء الغليل ٤/٧ ٥-١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير في علم التفسير ٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ ، جـ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٣٦٥/٧ ٣٦٧-؟ كشاف القناع ١٨٤/٥-١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) راجع ص ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد الصائغ ، كان الإمام أحمد يأنس به ، ويكرمه ويقدمه ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة .
 ترجمته في : طبقات الحنابلة ٧٤/١ ، المقصد الأرشد ؛ لابن مفلح ١٦٣/١ رقم ١٢٨ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ١٩٧٣/٥ رقم ١٤٨٤ ، كتاب النكاح ، باب تزويج الأب أبنته من الإمام ؛ صحيح مسلم ١٠٣٨/٢ رقم ١٤٢٢ ، كتاب النكاح ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة .

بنت تسع يتمكن من الاستمتاع بها  $^{(1)}$ .

( ويُقْبَل قول ) امرأة ( ثقة في ضيق فرجها ، وعَبَالِة (٢) ذكره ، ونحوهما ) كقروح بفرج ، كسائر عيوب النساء تحت الثياب ، ( و ) للثقة أن ( تنظرهما ) أي الزوجسين ( – لحاجة – وقت اجتماعهما ) ؛ لتشهد بما تشاهد .

( ويلزمه ) أي الزوج ( تسلُّمُها ) أي الزوجة ( إن بذلته ) فتلزمه النفقة تسلمها أو لا.

( ولا يَلزم ) زوجة أو وليها ( ابتداءً تسليم مُحْرِمةٍ ) بحج أو عمرة ، ( ومريضةٍ ) لا يمكن الاستمتاع بها ، ( وصغيرةٍ ، وحائضٍ ، ولو قال : « لا أطأ » ) ؛ لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ، ويرجى زوالها ، أشبه مالو طلب تسليمها في نهار رمضان ، وقوله : « ابتداء » احتراز عما لو طرأ الإحرام ، أو المرض ، أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها ، مما يباح له منها ، ولو بذلت نفسها وهي كذلك : لزمه تسلم ماعدا الصغيرة .

( ومتى امتنعت ) الزوجة من تسليم نفسها ( قبل موضٍ ، ثم حدث ) المرض ( فلا نفقة ) لها . ولو بذلت نفسها عقوبة لها .

( ولو أنكر ) من ادعت زوجته ( أن و طأه يؤذيها : فعليها البيَّنة ) ؛ لأن الأصل عدم ذلك أشبه سائر الدعاوي .

### متى تسلم الأمة

( ولا يجب تسليم أمةٍ - مع الإطلاق - إلا ليلاً ) نصاً (٥)، وللسيد استخدامها نهاراً ؛

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣٤٤/٨ ؛ معونة أولي النهى ٣٦٨/٧ ؛ كشاف القناع ١٨٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) العَبَل: أي الضخم ». الصحاح ٥/٥ ١٧٥ ، مادة «عَبَلَ ».

<sup>(</sup>٣) عبدالقادر الجيلاني ٢٦/١ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٣٦٩/٧ ٣٧٠-٣٧٠ ؛ كشاف القناع ١٨٥/٥-١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف ٨/٥٧٨ ؛ معونة أولى النهي ٣٧٥/٧ .

لأن السيد يملك من أمته منفعتين ، الاستخدام والاستمتاع ، قباذا عقد على إحداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها، كمالو أجرها للخدمة: لم يلزمه تسليمها إلا زمنها ، وهو : النهار.

( فلو شُرط ) تسليمها ( نهاراً ) وجب ؛ لحديث : « المؤمنون عند شروطهم » ( أو  $\tilde{k}$  ) أي تسليمها نهاراً ( سيد ، وقد شَرط كونها ) أي الأمة ( فيه ) أي النهار ( عنده ) أي السيد ( أو  $\tilde{k}$  ) أي لم يشترط ذلك ( وجب تسلمُها ) على الزوج نهاراً ؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلاً ونهاراً ، وإنما منع منه في الأمة نهاراً لحق السيد ، فإذا بذله فقد ترك حقه ، فعاد إلى الأصل ( ) .

### حكم استمتاع الزوج في القبل من أي جمة شاء

(وله) أي الزوج (الاستمتاع) بزوجته من أي جهة شاء ، (ولو) كان (من جهة العَجِيزة في قبلٍ) ؛ لاختصاص التحريم بالدبر دون ما سواه ، ولا يكره الوطء في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي ، وكذا الخياطة وسائر الصناعات . (مالم يَضُرَّ) استمتاعه بها ، (أو يُشغلها) استمتاعه (عن فرضٍ) ولو على تنور ، أو ظهر قتب (٣)، ونحوه ، كما رواه أحمد وغيره (٤)، وظاهره أنه لايقدر بشيء سوى ذلك ، ولو زاد عليها وتنازعا (٥).

### حكم سفر الزوج بما ، أو بلا إذنما

( و ) للزوج ( السفر ) حيث شاء ( بلا إذنها ) أي الزوجة، ولو عبداً مع سيده وبدونه، بخلاف سفرها بلا إذنه ؛ لأنه لا ولايه لها عليه ، ( و ) له السفر ( بها ، إلا أن تشترط بلدها ) ؛ لأنه - عليه السلام - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (٢)، فإن شرطت بلدها : فلها

医复数动物 医多二氏反射性皮炎 经工程证券

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٣٧٠/٧ ؛ كشاف القناع ١٨٧/٥، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) « رحل صغير على قدر السنام » . الصحاح ١٩٨/١ ، مادة « قتب » .

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد ٤٦٥/٤ رقم ١٩٤٠٧ حديث عبدالله بن أبي أوفى ؛ سنن ابن ماجه ١٩٥/٥ رقم ١٨٥٣ ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة . ونص الحديث : (( لوكنت آمراً أحمداً أن يسجد لأحمد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولاتؤدي المرأة حق الله عزوجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه )) .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٣٧١/٧ ؛ كشاف القناع ١٨٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت: « أن النبي عَلَيْ - كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه » .

أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٩/٥ رقم ٢٩١٣ ، كتاب النكاح ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ١٨٩٤/٤ رقم ٢٤٤٥ ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة -رضي الله عنها-.

شرطها ؛ خدیث : (( إن أحق الشروط أن يوفی بها ما استحللتم به الفروج (1). ( أو ) إلا أن ( تكون أمةً : فليس له ) أي الزوج ، سفر بها بلا إذن سيدها ؛ لما فيه من تفويت منفعتها نهاراً على سيدها ، ( ولا لسيل سفر بها ) أي بأمته المزوجة ( بلا إذن الآخر ) أي الزوج صحبه أم لا ؛ لما فيه من تفويت استمتاع زوجها بها ليلاً .

( ولا يلزم ) زوج أمة ( - ولو بوأها ) أي هيأ لها ( سيدها مسكناً - أن يأتيها الزوج فيه ) ؛ لأن السكن زمن حق الزوج له ، لا لسيدها ، كالحرة (٢).

### أحكام العبد المزوّج

( وله ) أي السيد ( السفر بعبده المزوَّج ، واستخدامه نهاراً ) ومنعه من التكسب ؛ لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده ، ولا يجوز لأمرأة تطوع بصلاة ، ولا صوم ، وزوجها شاهد إلا ياذنه ، ولا تأذن في بيته إلا ياذنه .

( ولو قال سيد ) أمة لمن يدعي أنه تزوجها ( بعتكها ، فقال ) مُدعى عليه ( بل زوَّجتنيها . وجب تسليمُها ) لمدعي تزوجها ( وتَحِلُّ له ) ؛ لأنها إما أمته ، أو زوجته . ( ويلزمه الأقلُّ من ثمنها أو مهرها ) ؛ لاعترافه به لسيدها . ( ويَحلف ) مدعى عليه أنه اشتراها ( لثمنِ زائد ) عما أقر به من المهر؛ لأنه منكر له ، والأصل براءته منه ، فإن نكل لزمه.

( وما أَوْلَدَها ) من سلمت إليه بدعوى الزوجية ( ف ) هو ( حر : لا ولاء عليه ) ؛ لإقرار السيد بأنها ملك الواطئ ( ونفقته ) أي الولد ( على أبيه ) كسائر الأولاد الذين لا مال لهم، ( ونفقته ) أي الأمة ( على زوجها ) ؛ لأنه إما زوج أو مالك ، ( ولا ) يملك أن ( يردُّها ) من سلمت له ، بعيب لاينفسخ النكاح به ، ( ولا غيره ) كغبن أو تدليس ؛ لأنه ينكر الشراء ويدعى الزوجية .

( ولو ماتت قبل ) موت ( واطئ – وقد كسبت – ) شيئاً ( فلسيد منه ) أي كسبها ( قدرُ ) باقي ( ثمنها ) ؛ لأنه لايدعي غيره ، والزوج يعترف له بالجميع ، ( وبقيته ) أي كسبها ( موقوف حتى يصطلحا ) أي الزوج والسيد عليه ؛ لأن الحق فيه لا يعدوهما .

(و) إن ماتت (بعده) أي الواطئ (وقد أولدها) أي الواطئ (ف) هي (حرة) ؟

"我就是我们就是'本意精神的'的一点,这一点,这一点

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٣٧١/٧-٣٧٢ ؛ كشاف القناع ١٨٧/٥ .

لاعتراف السيد أنها عتقت بموت الواطئ ، (ويرثها ولدها: إن كان حيًا ) كسائر الحرائر ، وكذا إن كان لها أخ حر ونحوه ، (وإلا) يكن لها ولد ، ولا وارث حر (وُقِف ) بالبناء للمفعول، ما تركته إلى أن يظهر لها وارث ، وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه ؛ لأنه لايدعيه ، ومُلك الواطئ زال عنه بموته ، بخلاف موتها في حياة الواطئ ، فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطئ ، وهو يقر أنه لسيدها ، فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه ، وهو بقية ثمنها .

( ولو رَجَع سيد ) عن دعوى بيعها ( فصدقه الزوج لم يقبل ) رجوع سيد ولا تصديق زوج ( في إسقاط حرية ولد ) أتت به من واطئ ، ( و ) لافي ( استرجاعها ) إلى ملك مطلق ( إن صارت أمَّ ولد ) ؛ لما فيه من إبطال حق الله من الحرية . ( ويقبل ) رجوع سيد وتصديق زوج ( في غيرهما ) أي غير إسقاط حرية ولد ، واسترجاعها إلى الملك المطلق ، كملكه تزويجها عند حلها للأزواج ، وأخذ قيمتها إن قُتِلَت ونحوهما .

( ولو رَجَع الزوج ) عن دعوى النزويج ( ثبتت الحرية ) للولد ، ( ولزمه ) أي الـزوج بقية ( الثمن ) لسيدها ؛ لاتفاقهما على ذلك(١).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣٧٣/٧-٣٧٤؛ كشاف القناع ١٨٨/٥.

#### فصل

### حكم الوطء في الحيض ، أو الدبر ، والعزل

رويحوم وطء) زوج امرأته وسيد أمته (في حيض) إجماعاً (١) ؛ لقوله تعالى : ﴿ فاعتزلوا السير مرام و و و كر مرك مرك و و كر الله و فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن ﴾ (٢) ونفاس مثله، وتقدم حكم استحاضة (٣)، (أو) وطئ في ( دُبُو ) فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم (٤) ، لحديث : ((إن الله لايستحي من الحق ، لاتأتوا النساء في أعجازهن »، وحديث ((لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » رواهما ابن ماجه (٥) .

رم و مره / و و مره / و و من مرود الله و أنه و أ

ويعزر [عليه] (١٠) عالم تحريمه ، وإن تطاوعا على الوطء في الدبـر فـرق بينهما ، وإن أكرهها عليه نهي عنه ، فإن أبى فرق بينهما ، ذكره ابن أبي موسى (٩) وغيره (١٠) .

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ٢/سورة البقرة : من الآية ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) منصور البهوتي ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) منهم علي وعبدالله بن مسعود، وأبو اللوداء ، وابن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وأبوهريوة ، وبه قال سعيد بـن المسيب ، وأبوبكر بن عبدالرحمن ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، وابن حبل . راجع : المغني ٢٢٦/١٠ ؛ الأم ٩٤/٥ ؛ بدائع الصنائع ٣٣١/٢ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ٢١٩/١ رقم ٢٩٢٣ رقم ١٩٢٤ ، كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن . قال البوصري في الزوائد ص٢٧٥ رقم ٢٤٤ (( الحديث منكو لايصح )) .

وقال عن الحديث الثاني : ((إسناد أبي هريرة صحيح )) .

<sup>(</sup>٦) ٢/سورة البقرة من الآية : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٦٤٥/٤ رقم ٢٥٤٤ ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ نساؤكم حموث ...﴾ ؛ صحيح مسلم ١٠٥٨/٢ رقم ١٤٣٥ ، كتاب النكاح ، باب جواز جماع الرجل امرأته في قبلها من ورائها .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ

<sup>(</sup>٩) محمد بن أحمد بن محمد أبوعلي الهاشمي ، البغدادي ، من مصنفاته : الإرشاد ، شرح كتاب الخرقمي ، توفي مسنة (٩) محمد بن أحمد بن محمد أبوعلي الهاشمي ، البغدادي ، من مصنفاته : طبقات الحنابلة ١٨٢/٢ ؛ المقصد الأرشد ٣٤٢/٢ رقم ٨٦٦ )) .

<sup>(</sup>١٠) معونة أولي النهي ٧٧/٧-٣٧٩ ، كشاف القناع ١٨٨٥-١٨٩ .

( وكذا ) يحرم ( عزل ) عن زوجة ( بلا إذن ) زوجة ( حرةٍ أو ) بلا إذن ( سيد أمة ) نصاً ( ) ، لحديث ابن عمر : « نهى رسول الله ﷺ : أن يعزل عن الحرة إلا ياذنها » رواه أحمد وابن ماجه (٢) .

ولأن لها حقاً في الولد ، وعليها ضرر في العزل ، وقيس عليها سيد الأمة ، وعلم منه أنه لا يعتبر إذن الزوجة الأمة ، ( إلا بدار حرب : فيُسن ) عزله ( مطلقاً ) حرة كانت الزوجة ، أو أمة ، أو سرية له ، خشية استرقاق العدو ولدهما ، وهذا إن جاز ابتداء النكاح ، وإلا وجب العزل ، كما تقدم في أول النكاح ، عن الفصول (٢) ، وأطلق في الاقناع (٤) وجوبه .

### مايبام للمرأة فعله من المتعة

( ولها ) أي الزوجة ( تقبيله ) أي الزوج ، ( ولمسه لشهوة ولو ) كان ( نائماً لا استدخال ذكره ) في فرجها ( بلا إذنه ) نائماً كان أولا ، قال ابن عقيل : « لأن الزوج علك العقد وحبسها » ( ) .

### ما يُلَزم الزوج به زوجته

( وله ) أي الزوج ( إلزامُها ) أي الزوجة ( بغسل نجاسة ، وغُسلِ من حيض ونفاس وجنابة ) إن كانت ( مكلَّفة ) وظاهره وليو ذمية ، خلافياً للإقتباع (٢) ، واجتناب المحرمات ؛ وكذا إزالة وسخ ، ودرن ، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية ؛ لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ( ) له الزامها بـ ( أخذ مايُعافُ من شعر ) عانة ( و ) من ( ظُفر ) وظاهره ولو طال قليلاً بحيث تعافه النفس، وفي منعها من أكل ماله رائحة كريهة كثوم ، وبصل ، وجهان، أحدهما : له المنع ؛ لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع بها .

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣٤٨/٨ ؛ معونة أولي النهى ٣٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٤٧/١ رقم ٢١٢ ، قال عنه أحمد شاكر : (( إسناده صحيح )) ؛ سنن ابن ماجه ٢٢٠/١ رقم ١٩٢٠) .

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۵۰.

<sup>(£)</sup> موسى الحجاوي ٣/٠٢٣.

<sup>(</sup>٥) الفروع ٥/٣٢٠ ، معونة أولى النهي ٧/٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) موسى الحجاوي ٣/٠١٪.

<sup>(</sup>٧) وهو المذهب ؛ الإنصاف ٢٥١/٨ .

والثاني : ليس له ذلك؛ لأنه لايمنع الوطء ، وجزم بالأول في المنور  $\binom{(1)}{n}$  وصححه في النظم  $\binom{(1)}{n}$  ، وتصحيح  $\binom{(1)}{n}$  الخرر ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهو معنى مافي الإقناع  $\binom{(1)}{n}$  .

و ( لا ) يملك الزامها ( بعجنِ أو خبزِ أو طبخِ ، أو نحوها ) ككنس دار وملء مـاء مـن بئر وطحن ، وأوجب الشيخ تقي الدين (٥) المعروف من مثلها لمثله .

( ولمه ) أي النووج المسلم ( منع ) زوجة ( ذميَّةِ دخول بيعةِ وكنيسةِ ، وشُرب مايسكرها ) من شمر أو نبيذ ؛ لاتفاق الأديان على تحريمه ، و ( لا ) يمنع زوجة ذمية من شرب ما ( دونه ) ؛ لاعتقادها حله .

( ولا تُكره ) ذمية ( على إفساد صومها أو صلاتها ) بوطء ، أو غيره ؛ لأنه يضربها ، ( أو ) أي ولاتكره على إفساد ( سَبْتِها ) بشيء مما يفسده ، لبقاء تحريمه عليهم (١٠) .

#### مايلزم الزوج من الوطء والمبيت

( ويلزمه ) أي الزوج ( وطء ) زوجة مسلمة كانت أو ذمية ، حرة أو أمة ، بطلبها ( في كل ثلث سنة ) أي أربعة أشهر ( مرة: إن قلر ) على الوطء نصاً (٧)؛ لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي ، فكذا في حق غيره ؛ لأن اليمين لاتوجب ماحلف عليه ، فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع ، على ما ذكره في نظم المفردات (٨) ، والإقناع (٩) ،

وعلك منع الكل نيل محسرًم ومؤذ بريح من مساح بأجود

ومن أربع أو جب على الحر ليلة فإن شاء يستمتع وإن شاء يرقد .

 <sup>(</sup>١) للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي ، المقرئ ، أبوبكر ، توفي سنة ٣٢٧هـ .
 ترجمته في طبقات الحنابلة ٢/٥١، المقصد الأرشد ١٦٨/١ - ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) عقد الفرائد ١١٨/٢ . حيث قال الناظم :

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم القاضي ، الكناني ، العسقلاني الأصل ،
 القاهري ، الصالحي ، ولد سنة ثمانمائة ، وتوفي سنة ست وسبعين وثمانمائة .

ترجمته في المقصد الأرشد ٧٥/١؛ السحب الوابلة ٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) موسى الحجاوي ٣/٠٤٣ ؛ الإنصاف ٣٥٢/٨ ، معونة أولى النهي ٣٨١/٧ .

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية ص٥٤٠ .

<sup>(</sup>٦) معونة أولى النهي ٣٨٠/٧ ٣٨٠/٠ ؛ كشاف القناع ١٩٠/٥ .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف ٨/٤ ٣٥ ؛ معونة أولى النهي ٣٨٢/٧ .

<sup>(</sup>٨) عقد الفرائد ١١٨/٢ ، حيث قال الناظم :

 <sup>(</sup>٩) موسى الحجاوي ٢٤١/٣.

واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم (١) ، وذكر في الفروع (٢) نصوصاً تقتضيه . (بطلب عند ) زوجة (حرق ليلة من أربع ) ليال ، إن لم يكن له عند ؛ لقوله على العبدالله بن عمرو بن العاص : « يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ، قلت : بلى يا رسول الله . قال فلاتفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لزوجتك عليك حقاً . وأن بلموأة على زوجها حقاً .

وروى الشعبي أن كعب بن سور (٤) كان جالساً عند عمر بن الخطاب ، فجاءت امرأة فقالت : «يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي ، والله إنه ليبيت ليله قائماً ، ويظل نهاره صائماً » فاستغفر لها ، وأتنى عليها ، واستحيت المرأة وقامت راجعة ، فقال كعب : «يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها » . فقال لكعب : «أقص بينهما فإنك فهمت من أمرها مالم أفهم » . قال : «فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة ، هي رابعتهن ، فاقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة » . فقال عمر : «والله ما رأيك الأول باعجب الياً من الآخر ، اذهب فأنت قاض على البصرة » (٥). وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعاً (١).

ولأنه لو لم يكن حقاً للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة ، (و) يلزمه بطلب زوجة (أمة ) أن يبيت عندها ليلة (من )كل (سبع) ؛ لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائر : فلها السابعة ، (وله أن ينفرد) بنفسه (في البقية) إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي ، فمن معه حرة فقط : فله الانفراد في ثلاث ليال ، وحرتان له الانفراد في

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن مقلح ٥/٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٩٩٥/٥ رقم ١٩٩٥، كتاب النكاح ، ياب لزوجك عليمك حق ؛ صحيح مسلم ١١٤/٢ رقم ٢١٥٩ . كتاب الصيام ، ياب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقاً .

<sup>(</sup>٤) كعب بن سُوْرِ الأزدي ، قاضي البصرة ، ووليها لعمر وعثمان ، قتل يوم الجمل . ترجمته في الإصابة ٣١٤/٣ ؛ سير أعلام النبلاء ٣٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق ١٤٨/٧ رقم ١٢٥٨٦ ، كتاب الطلاق ، باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق ؛ أخبار القضاة ، لوكيع ٢٧٥/١، ٢٧٦ .

وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٨٠/٧ : « صحيح » .

<sup>(</sup>٦) الأرجح أن الإجماع السكوتي ينعقد ؛ لعصمة الأمة . شرح الكوكب المتير ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) أي على القدر الواجب .

ليلتين ، وثلاث حرائر : فله الانفراد في ليلة ، ومن تحته أمة : له الانفسراد في ست ليال ، وحرة وأمة : له الانفراد في أربع ، وهكذا ؛ لأنه قد وفي ما عليه من المبيت ، ولكن قبال أحمد : « لا يبيت وحده ما أحب ذلك ، إلا أن يضطر » ، وقاله في سفره وحده ، وعنه لا يعجبني (١).

( وإن سافر ) الزوج ( فوقَ نصفِ سنةِ – في غـير حـجٌ أو غـزوِ واجبَيْـن ، أو ) في غير ( طلب رزق يحتاج إليه – فطلبت ) زوجته ( قدومه : لزمه ) القدوم<sup>(٢)</sup>.

( فإن أبَى شيئاً من ذلك ) الواجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من سفوه ( -- ببلا عذر -- ) لأحدهما في الجميع ( فرق ) الحاكم ( بينهما بطلبها ، ولو قبل الدخول ) نصاً (٢)، قال في رواية ابن منصور : في رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، يقول : غداً أدخل بها، غداً أدخل بها إلى شهر ، هل يجبر على الدخول ؟ قال : «أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها ، وإلا فرق بينهما »(3).

فجعله كالمؤلي ، ولايصح الفسخ هنا إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه مختلف فيه<sup>(٥)</sup> .

#### ما يسن قوله عند الوطء

( وسُن عند وطء قول : « بسم الله ، اللهم جَنَّبْنا الشيطان ، وجَنَّب الشيطان ما رزقتنا » ) لقوله تعالى : ﴿ وَقَدِّمُوا كُنِّ أَفُسِكُمْ ﴾ (٦) قال عطاء : « هي التسمية عند الجماع » (٧).

فسأل عمر عنها ، فقيل له : هذه فلانة ، زوجها غائب في سبيل الله ، فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فاقفله ، ثم دخل على حفصة ، فقال : بنية ، كم تصبر المرأة عن زوجها ، فقالت سبحان الله ، مثلك يسأل مثلي عن هذا ! فقال : لولا أني أُريد النظر للمسلمين ما سألتك ، فقالت : خمسة أشهر ، ستة أشهر . فوقت للناس ستة أشهر ، يسيرون شهراً ، ويقيمون أربعة أشهر ، ويسيرون شهراً راجعين .

أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١٧٤/٢ رقم ٢٤٦٣ ، كتاب الجهاد ، باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله .

(٣) الفروع ٣٢١/٥ ؛ الإنصاف ٨/٨ ٣٥ ؛ معونة أولي النهي ٣٨٥/٧ .

- (٤) معونة أولي النهي ٣٨٥/٨ ؛ كشاف القناع ١٩٢/٥ .
- (٥) معونة أولي النهى ٣٨٢/٧ ٣٨٦ ؛ كشاف القناع ١٩٠/٥–١٩٢ .
  - (٦) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٢٣ . .
  - (٧) تفسير الطبري ١٧/٤ رقم ٢٥٥٠ .

<sup>(</sup>١) الفروع ٣٢١/٥ ؛ الإنصاف ٣٥٣/٨ ؛ معونة أولي النهى ٣٨٤/٧ .

 <sup>(</sup>٢) روى أبو حفص ياسناده عن زيد بن أسلم ، قال : بينا عمر بن الخطاب يحوس المدينة ، فمر بامرأة وهي تقول :
 تطاول هــذا الليــل واســود جانبــه وطــال علــي أن لا خليـــل ألاعبـــه
 وواللــه لــولا خشـــية اللــه والحيــاء لحـــرك مــن هــذا الســـرير جوانبـــه

و لحديث ابن عباس مرفوعاً : « لو أن أحدكم حين يأتي أهله ، قال: بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فولد بينهما ولد ، لم يضوه الشيطان أبداً » متفق عليه (١). بعض الأحكام المتعلقة بالوطء

( وكره ) الوطء ( متجرِّدَيْن ) ؛ لحديث : ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدَكُم أَهَلَّهُ فَلْيَسَتَتُر ، وَلاَ يُتَجَرّدُا عَيْرِين ﴾ رواه ابن ماجه (٢). والعير : بفتح العين ، الحمار ، وحشياً كان أو أهلياً (٢).

( و ) كره ( إكثار كلام حالته ) أي الوطء ؛ لحديث : « لا تكثروا الكلام عنـ مجامعـة النساء ، فإن منه يكون الخرس ، والفأفأة »(٤).

( و ) كره ( نزعه ) أي نزع ذكره منها ( قبل فراغِها ) أي إنزالها؛ لحديث أنس مرفوعاً:  $_{(}^{(}$  إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها  $_{(}^{(}$ 0).

ولأن فيه ضرراً عليها ، ومنعاً لها من قضاء شهوتها . ويستحب ملاعبة المرأة عند الجماع ؛ لتنهض شهوتها ، فتنال من لذة الجماع كما يناله. (و) كره (وطؤه بحيث يراه أو يسمعه) من الناس (غير طفل لا يعقل ، ولو رضياً) أي الزوجان ، قال أحمد : «كانوا يكرهون الوجس ، وهو : الصوت الخفي »(1) . (و) كره لكل من الزوجين (أن يُحدُّثا بما جرى بينهما) ؛ لحديث الحسن جلس رسول الله - الله الرجال والنساء ، فأقبل على الرجال فقال: (لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا ، ثم أقبل على النساء فقال: لعل إحداكن تحدث النساء بما زوجها . قال : فقالت امرأة : إنهم ليفعلون وإنا لنفعل ، فقال : لا تفعلوا ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٩٨٢/٥ رقم ١٩٨٧٠ ، كتاب النكاح ، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ؛ صحيح مسلم ١٠٥٨/٢ وقم ١٤٣٤ ، كتاب النكاح ، باب ما يستحب أن يقال عند الجماع .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٦١٨/١ رقم ٦٩٢١ ، كتاب النكاح ، باب التستر عند الجماع .

وقال عنه البوصيري في الزوائد: 0.000 رقم 0.000 ، 0.000 ، وإسناده ضعيف 0.000 ، وقال عنه الشوكاني 0.000 ، والأحاديث 0.000 المحتة الحديثين حديث عتبة بن عبد السلمي ، وحديث ابن عمر (( إياكم والتعري 0.000 ) ، والأحاديث المواردة في الأمر بستر العورة والجالغة في ذلك وحديث بهز بن حكيم 0.000 وقد تقدم في 0.000 ) .

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة ص٧٢٣ مادة « عير » .

 <sup>(</sup>٤) الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١٧١/٢ . « موضوع » .
 وقال عنه الألباني : « منكر » . إرواء الغليل ٧١/٧ رقم ٢٠٠٨ .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدالرزاق ١٩٤/٦ رقم ١٠٤٦٨ ، كتاب النكاح ، باب القول عند الجماع ، وفضل الجماع . وقال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٧١/٧–٢٠١٠ .

<sup>(</sup>٦) معونة أولى النهي ٣٨٨/٧ ؛ كشاف القناع ١٩٥/٥ .

فإنما مثل ذلك ، كمثل شيطان لقي شيطانه فجامعها والناس ينظرون ». وروى أبو داود<sup>(١)</sup> عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بمعناه .

( وله الجمع بين وطع نسائه ) بغسل واحد؛ لحديث أنس قال: «سكبت لرسول الله على الله على الله على الله على الله عن نسائه غسلاً واحداً في ليلة واحدة »(٢)؛ ولأن حدث الجنابة لايمنع الوطء، بدليل إتمام الجماع. ( أو ) أي وله أن يجمع بين وطء نسائه ( مع ) وطء ( إمائه بغُسل ) واحد ، لما مر(٣).

### بعض أحكام إسكان الزوجة

و ( لا ) يجوز أن يجمع بين زوجاته ، أو بينهن وبين إمائه ( في مسكن ) واحد ( إلا برضا الزوجات ) كلهن ؛ لأنه ضرر عليهن ، لما بينهن من الغيرة ، واجتماعهن يشير الخصوصة ، فإن رضين جاز ؛ لأن الحق لايعدوهن، فلهن المسامحة به، وكذا إن رضين بنومه بينهن في لحاف واحد، وإن أسكن زوجتيه ، أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة ببيت منها : جاز ، إذا كان سكن مثلها . ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها ، كنوم النبي على وابن عباس في عرضها ، لما بات عندها(٤).

( و ) للزوج ( منع كلَّ منهن ) أي من زوجاته ( من خروج ) من منزله إلى مالها منه بد، ولو زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو شهود جنازة أحدهما . قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : « طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها » ( ) . ( ويحرم ) خروج زوجة ( بلا إذنه ، أو ) بلا ( ضرورة ) كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به ، لحديث أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته الخروج ، فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول الله على حضور جنازته . فقال لها : « اتقي الله ، ولا تخالفي زوجك » ، فأوحى الله إلى النبي على الله على قد غفرت لها

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢/٥/٢ رقم ٢١٧٤، كتاب النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. قال عنه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ٧٣/٧-٢٠١١ .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١٠٤/١ رقم ٢٦٥ ، كتاب الغسل ، باب إذا جامع ثم عاد ؛ صحيح مسلم ٢٤٩/١ رقم ٣٠٩ ،
 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٣٨٧/٧-٣٨٩ ؛ كشاف القناع ١٩٤/٥-١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٧٨/١ رقم ١٨١ ، كتاب الوضوء ، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ؛ صحيح مسلم ٢٦/١ ورقم ٧٦٣ ، كتاب صلاة المسافرين ، باب المدعاء في صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٧/ ، ٣٩ ؛ كشاف القناع ١٩٧/٥ .

بطاعتها زوجها  $_{0}$  رواه ابن بطة $^{(1)}$  في أحكام النساء $^{(7)}$ .

وحيث خرجت بلا إذنه ، بلا ضرورة ( فلا نفقة لها ) ما دامت خارجة عن منزله ، إن لم تكن حاملاً ؛ لنشوزها .

( وسُن إذنه ) أي الزوج لزوجته في خروج ( إذا موض مَحْرَم لها ) لتعوده ، ( أو مات) محرمها ، لتشهده ، لما فيه من صلة الرحم ، وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته ، وقد أمر تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا منها .

( وله ) أي الزوج ( إن خافه ) أي خروجها بلا إذنه ( لحبس ) أي لكونه محبوساً ظلماً، أو بحق ( أو نحوه ) كسفر ، ( إسكانها حيث لا يُمْكنُها ) الخروج تحصيناً لفراشه . ( فإن لم تُحفَظ ) أي يمكن حفظها ، [ بأن لم يكن من يحفظها غيره ] (٢) ( حُبست معه ) [ حيث لا معدور ، لأنه طريق حفظها ] (٤)؛ ( فإن خيف محذور : ) بحبسها معه ؛ لوجود الأجانب بالحبس ( في رباط ونحوه ) ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقاً لله تعالى ، يجب على ولى الأمر رعايته (٥).

# حكم منع الزوج زوجته من كلام أبويها أو زيارتهما

( وليس له ) أي الزوج ( منعُها ) أي الزوجة ( من كلام أبو يها ، ولا منعُهما ) أي أبويها ( من زيارتها ) ؛ لما فيه من قطيعة الرحم ، لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما : فله المنع . صوبه في الإنصاف (٢)، وجزم به في الإقناع (٧). ( ولا يلزمها ) أي الزوجة ( طاعتهما ) أي أبويها ( في فراق ) زوجها ، ( و ) لا طاعتهما في ( زيارة ) هما ؛ لوجوب طاعة الزوج ، ( ونحوهما ) كأمرهما بعصيان زوجها ، فلا يلزمها

<sup>(</sup>١) أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد العكبري ، ولد سنة أربع وثلاثمانة ، من مؤلفاته الإبانة الكبرى والصغرى، توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . ترجمته في : طبقات الحنابلة ١٤٤/٢ ؛ سير أعلام النبلاء ٢٩/١٦ .

 <sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني ٣٣٢/٧ رقم ٣٦٤٨ ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣١٣/٤ : « وفيه عصمة بن
 المتوكل وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٣، ٤) ساقطة من ب ، ج .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهى ٣٨٩/٧ ٣٩١ ؛ كشاف القناع ١٩٦/٥ ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٦) المرداوي ٣٦١/٨ .

<sup>(</sup>٧) موسى الحجاوي ٣ (٤٤ .

طاعتهما ، بل زوجها أحق<sup>(١)</sup>.

### حكم إجارة الزوجة

( ولا تصح إجارتها ) أي الزوجة ( لرضاع وخدمة ) وصنعة ( بعد نكاح، بلا إذن ) زوجها ، سواء أجرت نفسها ، أو أجرها وليها ؛ لتفويت حق الزوج مع سبقه كأجارة المؤجر ، فإن أذن زوج صحت الإجارة ، ولزمت ؛ لأن الحق لا يعدوهما .

( وتصح ) إجارتها ( قبله ) أي قبل عقد النكاح ، ( وتلزم ) الإجارة ، فليس للزوج منعها من رضاع (٢) ونحوه ، لملك المستأجر منافعها بعقد سابق على نكاح الزوج ، أشبه مالو أشرى أمة مستأجرة . ( وله ) أي الزوج ( الوطء ) لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ( مطلقاً ) أي سواء أضر الوطء بالمرتضع أو لا ؛ لأنه يستحقه بعقد التزويج : فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، وليس لزوج فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة (٣).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٣٩١/٧ ؛ كشاف القناع ١٩٧/٥ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  في أ ، جـ  $_{(()}$  رضاعة  $_{()}$  .

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهى ١/٧ ٣٩-٣٩٣ ؛ كشاف القناع ١٩٦/٥ .

# ( فصل في القسم )

(و) يجب (على) زوج (غير طفل، أن يسوِّي بين زوجاته: في قسم) ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ الآيه (١) ، وزيادة إحداهن في القسم ميل ، ولامعروف مع الميل . وقال تعالى : ﴿ وَلَنَ تَسْتَطيعُوْا أَنْ تَعْدُلُوا بِيْنَ النِّسَاءِ ﴾ (٢) الآية ، لأن العدل أن لايقع ميل البتة ، وهو متعذر ، وعن أبي هُريرة مرفوعاً : ﴿ من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل » (٣) .

وعن عائشة قالت : كان رسول الله - يقسم بيننا فيعدل ، ثم يقول : « اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما لا أملك » رواهما أبو داود (٤) .

### بيان عماد القسم وكيفيته

( وعِمادة ) أي القسم ( الليل ) ؛ لأنه مأوى الإنسان إلى منزله ، وفيه يسكن إلى أهله ، وينام على فراشه ، والنهار للمعاش والاشتغال ، قال تعالى : ﴿ وَمن رَحْمَتُهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِنَّبُتُغُوا مِنْ فَضَلِه ﴾ ( والنهار يَشْبَعه ) أي الليل فيدخل في القسم تبعاً ، لا روي أن سودة : « وهبت يومها لعائشة » متفق عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) ٤/ سورة النساء، من الآية: ١٩.

 <sup>(</sup>٢) ٤/ سورة النساء ، من الآية ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود 7.07 رقم 7177 ، كتاب النكاح ، ياب في القسم بين النساء ؛ سنن الترمذي 7.07 رقم 1161 ، أبواب النكاح، باب التسوية بين الضوائر ، قال عنه المترمذي : « ولانعرف هذا الحديث إلا من حديث همام ، وهمام ثقة حافظ 3 ، سنن أبي ماجه 3077 رقم 3077 رقم 3077 ، كتاب النكاح ، باب القسمة بين النساء ، وقال عنه الألباني « صحيح 3 ، إرواء الغليل 3077 رقم 3077 .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٢٤٢/٢ رقم ٢١٣٤ ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ؛ سنن المرّمذي ٢٤٣/٣ رقم ٤٤٦/٣ . الرواء الغليل ١١٤٠ ، كتاب النكاح ، باب ماجاء في التسوية بين الضرائر . قال عنه الألباني «ضعيف» . ارواء الغليل ٨٢/٧ رقم ٢٠١٨ .

<sup>(</sup>٥) ٢٨/ سورة القصص ، من الآية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ١٩٩٩/٥ رقم ١٩٩٩ ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ؛ صحيح مسلم ١٠٨٥/٢ رقم ١٤٦٣ ، كتاب الرضاع ، باب جواز هبة المرأة نوبتها لضوتها .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٦١١/٤ رقم ٤١٨٦ ، كتاب المغازي ، باب مرض النبي ووفاته .

اليوم الليله الماضية ، إلا أن يتفقوا على عكسه . ( وعكسه من معيشتُه بليل: كحارس ) فعماد قسمه النهار ويتبعه الليل .

(ويكون) القسم (ليلةً وليلةً) ؛ لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخيراً لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها ، (إلا أن يرضين) بالقسم (بأكثر) من ليلة وليلة ؛ لأن الحق لا يعدوهن ، وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة : قسم بحسب مايمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن . (ولزوجة أمةٍ مع) زوجة (حرةٍ ، ولو )كانت الحرة (كتابية ليلة من ثلاثٍ ) ليال ، رواه الدارقطني (۱) عن على ، واحتج به أحمد (۱) . ولأن الحرة يجب تسليمها ليلاً ونهاراً ، فحقها أكثر في الإيواء ، بخلاف النفقة والكسوة فتقدر بالحاجة ، وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة .

وبخلاف قسم الابتداء ، فإنه لزوال الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر ، وذلك لا يختلف بحرية ورق .

وقال ابن المنذر: « أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء (7).

( و ) يقسم ( لمبعَّضة بالحساب ) فللمنصفة ثلاث ليال وللحرة أربع .

( وإن عَتَقت أمة في نَوْبِتها ) فلها قسم حرة ، ( أو ) عتقت في ( نَوبة حرة سابقة ) على نوبة أمة ( فلها ) أي العتيقة ( قِسْمُ حرة ) ؛ لأن النوبة أدركتها وهي حرة ، فاستحقت قسم حرة. ( و ) إن عتقت الأمة ( في نَوْبة حرة مسبوقة ) بأن بدأ بالأمة فوفاها ليلتها ، ثم انتقل للحرة ، فعتقت الأمة ، ( يَستأنِف القَسْمَ متساوياً ) بعد أن يقسم للحرة على حكم الرق في ضرتها ؛ لأن الأمة لما استوفت مدتها حال الرق لم تزد شيئاً ، وكان للحرة ضعف مدة الأمة ، بخلاف مالو عتقت قبل مجيء نوبتها ، أو قبل تمامها ، ومعنى وجوب التسوية في حق من لم يبلغ : أن وليه يطوف به عليهن ، على ماتقدم .

( ويطوف بمجنون مأمون – وليَّهُ ) على زوجتيه فأكثر للتعديـل ، فإن لم يكن مأمونـاً : فلا قسم عليه ؛ لأنه لا فائدة فيه .

( ويحرم تخصيص ) بعض زوجاته ( بإفاقة )؛ لأنه ميل على البعض الآخر ( فلو أفاق في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢٤٦/١٠ ؛ معونة أولى النهى ٣٩٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) الإشراف ١٣٥/٤.

نُوْبَةِ واحدةٍ : قَضَى يوم جنونه للأخرى) تعديـلاً بينهما ، فإن لم يعـدل الـولي في القسـم وأفـاق المجنون : قضى للمظلومة ؛ لثبوت الحق في ذمته كالمال .

(وله) أي الزوج (أن يأتيهن) أي زوجاته كل واحدة في مسكنها ؟ لأنه – عليه السلام – كان يقسم كذلك (1) ؟ ولأنه أسترلهن وأصون ، (و) له (أن يدعوهن إلى محله) بأن يتخذ لنفسه منزلاً يدعو إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها ؟ لأن له نقلها حيث شاء بلائق بها . (و) له (أن يأتي بعضاً) من زوجاته إلى مسكنها (و) أن (يدعو بعضاً) منهن إلى منزله ؟ لأن السكنى له حيث لاق المسكن ، وإن حبس زوج فأحب أن يستدعي كل واحدة منهن في ليلتها : فله ذلك ، وعليهن طاعته . (ولايلزم من دعيت إتيان : مالم يكن سكن مثلها) ؟ لأنه لاضرر عليها .

( ويقسم ) مريض ومجبوب وخصي وعنين ونحوه ، لأن القسم للأنس ، وهو حاصل ممن لايطأ ، (( وكان – عليه السلام – يدور علمي نسائه في مرضه ، ويقول : أين أنا غداً )) رواه البخاري(٢).

فإن شق عليه استأذن أن يكون عند إحداهن ، لفعله  $_{3}$  – عليه السلام – رواه أبوداود من حديث عائشة  $^{(7)}$  .

فإن لم يأذَن له أقام عند إحداهن بالقرعة ، أو اعتزلهن جميعاً إن أحب (٤) .

## حكم القسم للمائض والمريضة والكتابية والمسافرة

ويجب القسم ( لحائض ونفساءَ ، ومريضة ومَعيبة ) كجذماء ( ورتقاء ، وكتابية ، ومُحْرمة وزَمِنةٍ ، ومميزة ومجنونةٍ مأمونةٍ ، ومن آلى ) منها ( أو ظَاهَر منها ، أو وطئت

<sup>(</sup>١) عن عائشة قال : كان رسول الله ﷺ « لايفضل بعضنا على بعض في القسم من مُكثه عندنا ، وكان قـلُ يـوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنوا من كل واحدة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبت عندها » أخرجه أبو داود في سننه ٢٠١/٢ رقم ٢١٣٥ ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٠١/٥ رقم ٤٩١٩ ، كتاب النكاح ، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمسرض في بيت بعضهن فأذن له .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٢٠٢/٢ رقم ٢١٣٧ ، كتاب النكاح ، باب في القَسم بين النساء ؛ وأخرجه المخاري في صحيحه صحيحه ٢٠٠١/٥ رقم ٢٩١٩ ، كتاب النكاح ، باب إذا استأذن الرجل نساءه أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له .

<sup>(</sup>٤) معونة أولى النهي ٧/٤ ٣٩-٠٠، كشاف القناع ١٩٨/٥-٢٠٠٠.

بشبهة ) زمن عدتها؛ لأن القصد بالقسم الأنس لا الوطء ، ( أو سافر بها بقرعة ) فيقسم لها ( إذا قدم ) ؛ لأنه فعل ماله فعله ، فلايسقط حقها من المستقبل ( )

#### حكم البداءة والسفر بإحداهن

( وليس له ) أي الزوج ( بُداءة ) في القسم ( ولاسفر بإحداهن ) طال السفر أو قصر ( بلا قُرعة ) ؛ لأنه تفضيل لها ، والتسوية واجبة ، (( وكان - عليه السلام - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه » متفق عليه (٢) .

وإذا سافر بها بقرعة إلى محل ، ثم بدا له غيره - ولو أبعد منه - فله أن يصحبها معه ( إلا برضاهن ورضاه ) فإذا رضي الزوجات والزوج بالبداءة ياحداهن ، أو السفر بها : جاز ؛ لأن الحق لا يخرج عنهم . ( ويقضي ) زوج لبقية زوجاته ( مع قرعة ) في سفر بإحداهن ، ( أو ) مع ( رضاهن ) بسفر بمعينة منهن ( ماتعقّبه سفر ) أي ما أقامه في البلد الذي سافر إليه ( أو تخلله ) سفر ( من إقامة ) أي مدة إقامته في أثناء سفره ؛ لتساكنهما إذا ، لازمن مسيره وحله وترحاله ؛ لأنه لايسمى سكنا . ( و ) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته ( بلونهما ) أي القرعة ورضاهن ( جميع غيبته ) حتى زمن سيره وحله وترحاله ، سواء طال السفر أو قصر، أي القرعة ورضاهن على وجه يلحقه فيه تهمة ، فلزمه القضاء ، كما لو كان حاضرا ، وإن سافر باثنتين بقرعة : أوى إلى كل ليلة في رحلها ، كخيمتها ، ونحوها ، فإن كانتا في رحله : فللا قسم إلا في الفراش .

( ومتى بدأ ) في القسم ( بواحدة ) من نسائه ( بقرعة أو لا ) أي بدون قرعة ( لزمه مَبيتُ ) ليلة ( آتية عند ) زوجة ( ثانية ) ؟ ليحصل التعديل بينهما في الأولى ، ويتدارك الظلم في الثانية (٣) .

### حكم المفول إلى غير ذات الليلة فيما

( ويحرُم ) على زوج ( أن يدخل إلى غير ذاتِ ليلةِ فيها ) أي الليلة التي ليست لها ( إلا لضرورةِ ) ، كأن تكون منزولاً بها ، فيريد أن يحضرها ، أو توصى إليه .

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي ٢٠٠/٧ ، كشاف القناع ٢٠٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه : ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهي ٢٠٠١/٠ ؛ كشاف القناع ٢٠١/٥-٢٠٢.

( و ) يحرم أن يدخل إليها ( في نهارها ) أي نهار ليلة غيرها ، ( إلا لحاجة : كعيادة ) أو سؤال عن أمر يحتاج إليه ، أو دفع نفقة ، أو زيارة ؛ لبعد عهده بها .

( فإن ) دخل إليها و ( لم يَلَبثُ ) مع ضرورة ، أو حاجة ، أو عدمها ( لم يَقَـضِ ) ؛ لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير .

( وإن لبث أو جامع : لزمه قضاء لُبثِ وجماع ) بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى : فيمكث عندها بقدر مامكث عند تلك (١) ، أو يجامعها ليعدل بينهما ؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن ، أشبه الزمن الكثير ، و ( لا ) يلزمه قضاء ( قُبلة ونحوها من حق الأخرى ) لحديث عائشة : (( كان الرسول - الله الله على في يوم غيري فينال مني كل شيء الا الجماع )(٢) .

( وله قضاء أول ليل عن آخره ) اكتفاء بالماثلة في القدر ، ( و ) له قضاء ( ليل صيف عن ) ليل ( شتاء ) لأنه قضى ليلة عن ليلة . ( وعكسهما ) أي له قضاء آخر ليل عن أوله ، وله قضاء ليل شتاء عن ليل صيف (٣) .

### حكم الانتقال من بلد إلى بلد

( ومن انتقل ) من بلد ( إلى بلد ) وله زوجات : ( لم يجز ) له ( أن يَصحَبَ إحداهن، و ) أن يصحب ( البواقي غيره ) ( ) ؛ لأنه ميل ، ( إلا بقرعة ) فإن فعله بقرعة فأقامت معه في البلد الذي انتقل إليه : قضى للباقيات مدة إقامته معها خاصة لأنه صار مقيماً ، وبدون قرعة : قضى للباقيات كل المدة : كالحاضر ( ) .

### حكم من امتنعت من السفر أو المبيت

ومن امتنعت ) من زوجاته ( من سفرٍ ) معه ، ( أو ) امتنعت من ( مبيتٍ معه ) أو ) غلقت الباب دونه ، أو قالت له : لاتبيت عندي ، ( أو سافرت لحاجتها – ولو بإذنه – :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) « عندها تلك الليلة » .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٠١/٣ رقم ٢٦٣٥ ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ، ونحوه . قال عنه الألباني : « حسن » إرواء الغليل ٨٧/٧ رقم ٢٠٢٣ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهي ١١/٧ ٤٠٢٠٤ ؛ كشاف القناع ٢٠٣، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) أي ممن هو محره لهن ؛ كشاف القناع ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) معونة أولي النهي ٢٠٢/٧ ؛ كشاف القناع ٢٠٤/٥ ، ٢٠٥ .

سقط حقُها: من قَسْم ونفقة )؛ لعصيانها في الأوليين؛ ولعدم التمكين من الاستمتاع في الأخيرة ، بخلاف ما إذا سافرت معه ، لوجود التمكين . و ( لا ) يسقط حقها في قسم ونفقة إن سافرت ( لحاجته ) أي الزوج ، ( ببعثه ) لها، أو انتقالها إلى بلد آخر ياذنه؛ لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته : فيقضي لها ما أقامه عند الأخرى (١) .

#### حكم هبة المرأة نوبتما

( ولها ) أي الزوجة ( هبة نوبتها ) من القسم ( - بلا مال - لزوج يجعله لمن شاء ) من ضراتها ؛ لأن الحق لايخرج عن الواهبة والنزوج ، ( و ) للزوجة هبة نوبتها - بلا مال - ( لضرَّةٍ ) معينة ( ياذنه ) أي الزوج ، ( ولو أبَت ) ذلك ( موهوب لها ) ؛ لثبوت حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها: ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت ، كما لو كانت منفردة ، ووهبت سودة يومها لعائشة ، « فكان رسول الله - على المنتمة على المائشة يومها ويوم سودة » متفق عليه (٢) .

فإن كان بمال : لم يصح ؛ لأن حقها كون الزوج عندها ، وهو لايق ابل بمال ، فإن أخمذت الواهبة عليه مالاً : وجب رده ، وقضى لها زمن هبتها ، وإن كان العوض غير مال ، كإرضاء زوجها عنها : جاز ، لقصة عائشة وصفية (٣) .

( وليس له ) أي الزوج ( نقلُه ) أي زمن قسم الواهبة ( لِيَلَى ليلتها ) أي الموهوب لها ، الا برضاء الباقيات ، فإن رضين : جاز ؛ لأن الحق لايعدوهن ، وإلا جعله للموهوب لها في وقت الواهبة ؛ لقيام الموهوب لها مقام الواهبة في ليلتها ، فلم تغير موضعها كما لوكانت باقية للواهبة . ( ومتى رجعت ) واهبة لليلتها ( – ولو في بعض ليلة – ) عاد حقها في المستقبل ؛ لأنها هبة لم تقبض ، و ( قسم ) لها وجوباً ، فيرجع إليها ، ( ولا يقضي بعضاً ) من ليلة ( لم يعلم به )

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي ٢٠٥/٥ - ٤٠٣ ؛ كشاف القناع ٢٠٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - وجد على صفية بنت حيى في شيء . فقالت صفية : يا عائشة ! هل لك أن تُرضي رسول الله عني ولك يومي ، قالت : نعم . فأخذت ثماراً لها مصبوغاً بزعفران ، فرشته بالماء ليفوح ريحه . ثم قعدت إلى جنب رسول الله - فقال النبي - وقال النبي عني إنه ليس يومك » : فقالت : ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ فأخبرته بالأمر فرضي عنها .

أخرجه ابن ماجه في سننه ٢٣٤/١ رقم ١٩٧٣ ، كتــاب النكـاح ، يـاب المـرأة تهـب يومهـا لصاحبتهـا . وقــال البوصيري في الزوائد ص٢٧٩ رقم ٢٥٦ : « هذا إسناد ضعيف » .

أي برجوعها فيه ( إلى فراغها ) أي الليلة ؛ لتفريطها .

( ولها ) أي الزوجة ( بذل قسم ونفقة وغيرهما ) لزوج ( ليُمسكها ) لقصة سودة . ( ويعود ) حقها فيما وهبته من ذلك في المستقبل ( برجوعها ) كالهبة قبل القبض ، وأما ما مضى ، في كالهبة المقبوضة (١) .

### حكم التسوية في الوطء بين الزوجات

( ويسن تسوية ) زوج ( في الوطء : بين زوجاته ) ؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن ، وروي ويسن تسوية ) زوج ( في الوطء : بين زوجاته ) ؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن ، وروي أنه — عليه السلام — كان يسوي بين زوجاته في القبلة، ويقول : « اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك  $(^{(7)})$  . ولا تجب التسوية بينهن في الجماع ، لأن طريقه الشهوة والميل ، ولاسبيل إلى التسوية فيه ، وكذا لاتجب التسوية بينهن في الشهوات ، والنفقة ، والكسوة ، إذا قام بالواجب  $(^{(7)})$  ، وإن أمكنه فهو أولى  $(^{(3)})$  .

## حكم التسوية بين الإماء في القسم

(و) يسن لسيد تسوية (في قَسم : بين إمائه) ؛ لأنه أطيب لقلوبهن ، ولا قسم عليه و ورسره و ورسره و ورسره و المرام و المرام و و المرا

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهى ٢٠٩٠٤-٥٠٤ ؛ كشاف القناع ٢٠٥/٥-٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف ٣٦٤/٨ : «وظاهر قوله «وعليه أن يساوي بين نساته في القسم » أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفي الأخرى ، وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب » .

<sup>(</sup>٤) معونة أولى النهي ٧/٥٠٤؛ كشاف القناع ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٥) ٤/ سورة النساء ، من الآية : ٣ .

<sup>(</sup>٦) معونة أولى النهي ٤٠٦/٥ ٢٠٤٠٤؛ كشاف القناع ٢٠٦/٥.

#### فصل

# في بيان إقامة من تزوج بكراً أو ثيباً ومعما غيرها

( ومن تزوج بكراً ) ومعه غيرها ( أقام عندها سبعاً ولو ) كانت ( أمةً ) وضرائرها حرائر ، ( ثم دار ) للقسم . ( و ) إن تزوج ( ثيباً ) ومعه غيرها ، أقام عندها ( ثلاثاً ) ولو أمة ، ثم دار ، وتصير الجديدة آخرهن نوبة ؛ لحديث أبي قلابة (١) ، عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ، ثم قسم ، قال أبوقلابة : لو شئت لقلت إن أنساً رفعه للنبي - علي الشيخان (٢) .

( وإن شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي الزوج: أن يقيم عندها ( سبعاً : فعل ) أي أقام عندها سبعاً ، ( وقضي ) السبع ( الكُلَّ ) لضرائرها ، لحديث أم سلمة ، أن النبي القام عندها ثلاثة أيام ، وقال : « إنه ليس بك هوان على أهلك ، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي » رواه أحمد ومسلم (٣) وغيرهما. ولفظ الدارقطسي: « أن النبي على أهلك ، إن شئت أقمت عندك « أن النبي على أهلك ، إن شئت سبعت لك ولنسائي . قالت : تقيم معي ثلاثاً خالصة الك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي . قالت : تقيم معي ثلاثاً خالصة » أن شئت سبعت لك ولنسائي . قالت : تقيم معي ثلاثاً خالصة » أن .

## حكم من زفت إليه امرأتان

( وإن زفت إليه ) أي الزوج ( امرأتان ) بكران أو ثيبان أو بكر وثيب ( كُره ) له ذلك؛ لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد ، وتضرر المؤخرة ، ووحشتها وكذا لوزفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها ، ( وبدأ بالداخلة ) عليه ( أولاً ) منهما ؛ لتقدم حقها . ( ويُقرع ) بينهما أي المرأتين ( للتساوي ) أي تساويهما في الدخول عليه، لاستوائهما في الحق،

<sup>(</sup>١) عبدالمله بن زيد بن عمرو ، أو عامر الجرمي البصري ، توفي في سنة ١٠٤ هـ أو ١٠٥ هـ . ترجمه في : طبقات ابن سعد ١٨٣/٧ ، سير أعلام النبلاء ٤٦٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٠٠/٥ رقم ٢٩١٥ ، كتاب النكاح ، باب إذا تزوج الثيب على البكر ؛ صحيح مسلم ١٠٨٤/٢ رقم ١٤٦١ ، كتاب الرضاع ، باب ماتستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٢٧/٦ رقم ٣٦٧/٦، حديث أم سلمة؛ صحيح مسلم ١٠٨٣/٢ رقم ١٤٦، كتاب الرضاع، باب ماتستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف؛ سنن أبي داود ٣٩٤/٦ رقم ٢١٢٢، كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر؛ سنن ابن ماجه ٢١٧/١ رقم ١٩١٧، كتاب النكاح، باب الإقامة على البكر والثيب.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٣٨٤/٣ رقم ١٤٣ ، كتاب النكاح ، باب المهر .

فيبدأ بمن خرجت لها القرعة ، فيوفيها حق عقدها ، ثم يوفي الأخرى ، ذلك ، ثسم يدور . (وإن سافر) أي أراد السفر (من قَرَع) بين من دخلتا عليه معاً : صحب من خرجت لها القرعة منهما ، و ( دخل حق عقل في قِسْم سفر) إن وفى به ؛ لحصول الغرض به ، (فيقضيه للأخرى بعد قدومه) من سفره كما لو لم يسافر بالأخرى معه ، وإن قدم من سفره وقد بقي شيء من حق عقد الأولى : وفاه لها في الحضر ، ثم وفى الحاضرة حق عقدها ، ومن له امرأة ، فتزوج عليها أخرى ، وسافر بهما معاً : وفى للجديدة حق عقدها ، ثم قسم في السفر ؛ لأنه نوع قسم ، وإن أراد السفر بإحداهما : قرع بينهما ، فإن وقعت للجديدة فكما تقدم ، وإن أود السفر باحديدة حق عقدها ، فإن وقعت للجديدة فكما تقدم ، وإن وقعت للجديدة عقدها ، أم وقعت للجديدة عقدها ، وأن وقعت للجديدة عقدها إذا قدم (١).

### حكم ما لو طلق واحدة وقت قسمها

( وإن طلَّق ) زوج اثنتين فأكثر ( واحدةً وقـت قِسْمِها ) أي نوبتها : ( أَثِمَ ) ؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم ، ولعله إذا لم يكن بسؤالها . ( ويقضيه ) لها ( متى نكحها ) وجوباً ؛ لقدرته عليه ، كالمعسر يؤسر بالدين .

( ومن قَسَم لثنتين من ثلاث ) زوجات ( ثم تجدد ) عليه ( حق رابعة ) قبل قسمه للثالثة ( برجوعها ) أي الرابعة ( في هبة ) حقها من القسم ( أو ) برجوعها ( عن نشوز ) فربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة ، ( أو ) قسم لثنتين من ثلاث زوجات ، ثم تجدد حق رابعة ( بنكاح ) متجدد ( وفّاها ) أي الرابعة ( حق عقله ) وهو سبع إن كانت بكراً ، وثلاث إن كانت ثيباً ، ( ثم ) يقسم ف ( رُبع الزمن المستقبل للرابعة ) ؛ لأنها واحدة من أربع ، ( وبقيته ) أي الزمن المستقبل ، وهي : ثلاثة أرباعه ( للثالثة ) ؛ لأن الأولى والثانية استوفتا مدتهما ، مثاله فيما يخرجه الحساب بلا كسر ، لو قسم للأوليين ثلاثاً ثلاثاً فيقسم للثالثة مثله مثلهما، وللرابعة ليلة ، فقد أخذت الرابعة ربع مدة ( أ) الزمن اللآتي عليها . ( فإن أكمل الحق: ابتدأ التسوية ) للأربع .

<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي ٧/٧ ٤ - ٩ ٠ ٤ ؛ كشاف القناع ٧٠٧، ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) في أ : «الثالثة » .

<sup>.</sup> الرابعة  $_{
m w}$  ساقطة من ب $_{
m w}$  (۳)

<sup>(</sup>٤) « مدة » ساقطة من ب .

( ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ، ثم نكح ) ثالثة ( وفاها حق عقده ، ثم ) وفى ( ليلةً للمظلومةِ ) كضرتها ، ( ثم ) وفى ( نصف ليلة للثالثة ) ؛ لأنها واحدة من اثنتين ، وأما الأولى فقد استوفت حقها ، ( ثم يَبتدئُ ) القسم متساوياً .

قال الموفق $^{(1)}$  والشارح $^{(7)}$ : ﴿ فيحتاج إلى أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج ﴾ .

(وله) أي زوج ثنتين فأكثر (نهار) ليل (قِسم) وحق عقد (أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس) لقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مُعَاشًا ﴾ (٢)، وكذا له الخروج لصلاة جماعة ، ومن ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره: قضاه لها (٤).

<sup>(</sup>١) المغنى ٢٥٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ١٦٦/٨.

<sup>(</sup>٣) ٧٨/ سورة النبأ ، من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهى ٢٠٨/٥ ٤٠٠٤؛ كشاف القناع ٢٠٨/٥.

# ( فصل في التُشنُوز )

### بيان حقيقة النشوز

من النشز وهو: ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف . ويقال : نشزت بالشين والزاي ، ونشصت : بالشين والصاد المهملة (۱)، (وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها) طاعته فيه (۲).

# حكم ما إذا ظهر من المرأة أمارتُه

( وإذا ظهر منها أمارتُه ) أي النشوز ( بأن منعته ) أي الزوج ( الاستمتاع ) بها ، ( أو أجابته متبرِّمةً ) كان تتثاقل إذا دعاها ، أو لا تجيبه إلا بكره ( وعظها ) أي خوفها الله، وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط به من النفقة والكسوة ، وما يباح من هجرها وضربها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّارِي تَخَافُونَ نَسُوزُهُنَ مُ وَرِّمُ مِنَ الحَدِيثُ : ﴿ وَاللَّارِي تَخَافُونَ نَسُوزُهُنَ مُ وَرِّمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ فَعُظُوهُنَ ﴾ (٣) . وفي الحديث : ﴿ إذا باتت الزوجة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى أن ترجع ﴾ متفق عليه (٤) .

( فإن أصرَّت ) ناشزة بعد وعظها : ( هجرها في مَضْجَع ) أي ترك مضاجعتها ( ما شاء ) ما دامت كذلك ، ( و ) هجرها ( في الكلام ثلاثة أيام ، لا فوقها ) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَهُ حَرِّ وَسُ مَنْ الْكُلُومُ ثَلَاثُة أَيَامُ ، لا يُحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » (٢٠).

( فإن أصرت ) مع هجرها في المضجع والكلام على ما هي عليه ( ضربها ) ضرباً ( - غير شديد - ) ؛ لحديث: « لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم » (٧).

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٥/٧١ ؛ الصحاح ٨٩٩/٣ ، مادة ((1) نشز (1)

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ١١/٧ ؛ كشاف القناع ٢٠٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٩٩٤/٥ رقم ١٩٩٤/١ ، كتاب النكاح ، باب إذا باتت الموأة مهاجرة فراش زوجها ؛ صحيح مسلم ١٠٥٩/٢ رقم ١٤٣٦ ، كتاب النكاح ، باب تحريم إمتناع الموأة من فراش زوجها .

<sup>(</sup>٥) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٥/٢٥٦ رقم ٣٢٥٦، كتاب الأداب، باب الهجرة؛ صحيح مسلم ١٩٨٤/٤ رقم ٢٥٦١، كتاب البر والمصله والآداب، باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١٩٩٧/٥ رقم ٤٩٠٨ ، كتاب النكاح ، باب ما يكره من ظرب النساء ؛ صحيح مسلم ٢ , ١٩٩٧ رقم ٢٨٥٥ ، كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .

(عشرة أسواط، لا فوقها) ؛ لحديث: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى » متفق عليه (1). ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة. وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام ؛ لأن القصد التأديب والزجر فيبدأ فيه بالأسهل [ فالأسهل (1).

وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته : « لا ينبغي لأحمد أن يسأله ولا أبوها لِم ضربها » ؛ للخبر رواه أبو داود (7).

( ويمنع منها ) أي هذه الأشياء ( من ) أي زوج ( عُلم بمنعه ) زوجته ( حقها ، حتى يُوفِّيه ) لها ، لظلمه بطلبه حقه مع منع حقها ، وينبغي للمرأة أن لاتغضب زوجها ، لحديث أحمد، عن الحصين بن المحيصن : « أن عمة له أتت النبي على الحصين أذات زواج أنت ؟ قالت : نعم. قال : انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك » ( أ ) .

قال في الفروع : ﴿ إِسْنَادُهُ جَيْدُ ﴾ .

وينبغي للزوج مداراتها ، وحَدَّثَ رجلٌ لأحمد ما قيل : « العافية عشرة أجزاء ، تسعة منها في التغافل » (٦٠).

### حكم التأديب على تركالفرائض

( ولمه ) أي الزوج ( تأديبها على ترك الفرائض ) كواجب صلاة وصوم ، ( لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى ) كسحاق ، لأنه وظيفة الحاكم ، وينبغي تعليق السوط بالبيت للخبر ، رواه الخلال (٧). فإن لم تصل ، فقال أحمد : « أخشى أن لايحل لرجل أن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٥١٢/٦ رقم ٢٥٥٨ ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، بـاب كـم التعزير والأدب ؛ صحيح مسلم ١٣٣٢/٣ رقم ١٧٠٨ ، كتاب الحدود ، باب قدر أسواط التعزير .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ١٤/٧ ٤ . عن عمر أنه قال : « يا أشعث احفظ عني شيئاً من رسول اللـــه ﷺ : لا تسالن رجلاً فيما ضرب امرأته » . أخرجه أبو داود في سننه ٢٠١/٢ رقــم ٢١٤٧ ، كتــاب النكــاح ، بــاب في ضــرب النساء ؛ وابن ماجه في سننه ٢٣٩/١ رقم ٢٩٨٦ ، كتاب النكاح ؛ باب ضرب النساء .

وقال عنه الألباني : « ضعيف » . إرواء الغليل ٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٩٠٢٤ رقم ١٩٠٢٧ ، مسند الكوفيين .

 <sup>(</sup>٥) ابن مفلح ٣٤٠/٥ ، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٠٦/٤ : (( رجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة )) .
 (٦) الفروع ٣٣٩/٥ ؛ معونة أولي النهى ٧١٥/٧ ؛ كشاف القناع ٢١٠/٥ .

<sup>(</sup>٧) عن جابر قال : قال رسول الله - الله عنداً علق في بيته سوطاً يؤدب أهله » . الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة للشوكاني ١٣٧/١ رقم ٣٨٨ .

يقيم مع امرأة لاتصلي ، ولا تغتسل من الجنابة ، ولا تتعلم القرآن  $^{(1)}$ .

### حکم ها لو ادعی کل ظلم صاحبه

( فإن ادعى كلَّ ) من زوجين ( ظلم صاحبه ) له : (أسكنهما حاكم قرب) رجل ( ثقة ليُشرِف عليهما ، ويكشف حالهما - كعدالة وإفلاس - من خِبْرة باطنة ) ؛ ليعلم الظالم منهما ، ( ويُلزمهما ) الثقة ( الحق ) ؛ لأنه طريق الإنصاف (٢).

### متى يبعث المكمان ؟ وما يتعلق بذلك

( فإن تعذر ) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما، أو تعذر الزامهما الحق، ( وتشاقا ) أي خرجا إلى الشقاق والعداوة: ( بعث ) الحاكم إليهما ( حكمين: ذكرين ، حرين ، مكلفين، مسلمين ، عدلين يعرفان ) حكم ( الجمع والتفريق ) ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك ، فاعتبر علمهما به ، وإنما اعتبر فيهما هذه الشروط مع أنهما وكيلان ؛ لتعلقهما بنظر الحاكم ، فكأنهما نائبان عنه ، ( والأولى ) أن يكون الحكمان ( من أهلهما ) أي الزوجين ؛ لأن الشخص يفضي إلى قرابته وأهله بلا احتشام، فهو أقرب إلى الإصلاح ، فيخلوا كل بصاحبه، ويستعلم رأيه في الفراق والوصلة ، وما يكره من صاحبه . ( يوكلانهما ) برضاهما ، و ( لا ) يبعثهما الحاكم ( جبراً ) على الزوجين ( في فعل الأصلح : من جمع أو تفريق ، بعوض أو دونه )؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم شُقَاقَ بِينِهُما فَابْعَثُوا حُكماً مَّن أهله وحكماً مَّن أهلها ﴾(٢) . الآية .

ولا يصح إبراءُ غير وكيلها ) أي الزوجة ( في خلع فقط ) فلا يصح الإبراء من وكيل الزوج مطلقاً ، ولا من وكيل الزوجة إلا في الخلع خاصة .

( وإن شرطا ) أي الحكمان على الزوجين ( ما ) أي شرطاً ( لا ينافي نكاحاً ) كاسكانها بمحل كذا ، أو أن لا يتزوج أو يتسرى عليها ونحوه : ( لزم ) الشرط ، ولعلهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد ، لحاجة الإصلاح ، وإلا فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد ، كما تقدم (<sup>3)</sup>. ( وإلا ) بأن شرطا ما ينافي نكاحاً . ( فلا ) يلزم ، وذلك ( كترك قسم أو )

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣٧٨/٨ ؛ معونة أولي النهي ١٥/٧ ؛ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٢١٠/٥ ؛ كشاف القناع ٢١٠/٥ .

٣٥) ٤/ سورة النساء، من الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٢٢ .

ترك ( نفقة ) أو وطء ، أو سفر إلا ياذنهما ونحوه . ( ولمن رضي ) من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحاً ، ( العَوْدُ ) أي الرجوع عن الرضا به ؛ لعدم لزومه .

( ولا ينقطع نظرهما ) أي الحكمين ( بغيبة الزوجين أو ) غيبة ( أحلِهما ) ؛ لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل .

( وينقطع ) نظرهما ( بجنونهما ) أي الزوجين ( أو ) جنون ( أحدهما ، ونحوه ) أي الجنون : ( مما يُبطل الوكالة ) كر حجر لسفه ، كسائر الوكلاء (١).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ١٦/٧ ٤ - ٤١٧ ؛ كشاف القناع ٢١١/٥ .

## (كتاب الخلع)

#### متى يبام الظم

وتُسن إجابتها ) أي الزوجة ، إذا سألته الخلع على عوض (حيث أُبيح ) الخلع ؛ الأمره –عليه السلام– لثابت بن قيس بقوله: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة »، ( إلا مع محبته )

<sup>(</sup>١) الصحاح ١٢٠٥/٣ ، مادة « خلع » .

<sup>(</sup>٢) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو محمد ، ثابت بن قيس بن شماس ، الخزرجي الأنصاري ، قتل شهيداً يوم اليمامــة في خلافــة أبــي بكــر – رضــي الله عنهما – . ترجمته في : الاستيعاب ٨٣/٢ ، الإصابة ١٤/٢ .

<sup>–</sup> وزوجته هي : أم جميل ، جميلة بنت أبي بن سلول . ترجمتها في : الاستيعاب ٢٣٨/١٢ ، الإصابة ١٧٩/١٢ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢٠٢١/٥ رقم ٢٩٧١ ، كتاب الطلاق ، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ؛ مسنن النسائي 1٦٩/٦ رقم ٢٤٦٤ ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الخلع .

<sup>(</sup>٦) قول عمر وعثمان في مصنف عبدالرزاق ٢/٤٩٤، ٤٩٥ رقم ١١٨١٠، ١١٨١١ ، كتاب الطلاق ، باب الخلع يكون دون الخلع دون السلطان ؛ مصنف ابن أبي شيبة ١١٦/٥ ، كتاب الطلاق ، باب ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان . وقول على في مصنف عبدالرزاق ٤٩٧/٦ رقم ١١٨٢٤ ، كتاب الطلاق ، باب ما يحل من الفداء .

أي الزوج ( لها : فيُسن صبرها ) عليه ، ( وعدم افتدائها ) منه ؛ دفعاً لضرره ، ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصاً (١).

#### متى يكره الخلع ؟

( ويُكره ) الخلع مع استقامة ( ويصح ) الخلع ( مع استقامة ) حال الزوجين ، أما الكراهة فلحديث : (( أيما أمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه الخمسة (٢) إلا النسائي .

رواه الحمسة أو المستاي . ولأنه عبث ؛ وأما الصحة فلعموم قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْــُهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ ﴿ هَنيِناً مُرِيناً ﴾(٣).

#### متى ببدرم الخلع

( ويحرم ) الخلع إن عضلها لتختلع ( ولا يصح ) الخلع ( إن عضكها ) أي ضربها ، أو ضيق عليها ، أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ، ونحوه ( لتَختلعَ ) منه ؛ لقول تعالى : 

ر ري رور رور و مري را را رور و من ره /و و من ره أو لا يحل لكم أن توثوا النساء كرها ولا تعضلوه من لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (أن و لا نها مكرهة إذاً على بذل العوض بغير حق ، فلم يستحق أخذه منها ، للنهي عنه ، وهو يقتضي الفساد (٥).

( ويقع ) الطلاق ( رجعياً ) إن أجابها ( بلفظ : طلاق أو ) لفظ خلع مع ( نيته ) أي الطلاق ، ولا تبين منه، لفساد العوض. ( ويباح ذلك ) أي عضل الزوج لها، لتفتدي منه ( مع روه الطلاق ) نصاً (٢)، لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بُفَاحِشَةً مِمْينَةً ﴾ (٧)، والاستثناء من النهي إباحة ؛

<sup>(</sup>١) المغني ٢٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٦٦٧/٢ رقم ٢٢٢٦ ، كتاب الطلاق ، باب في الخلع ؛ الجامع الصحيح ٤٩٣/٣ رقم ١١٨٧ ، كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في المختلعات . وقال عنه : « حديث حسن » ؛ سنن ابن ماجه ٦٦٢/١ رقم ٥٥٠٠ ، كتاب الطلاق ، باب كراهية الخلع للمرأة ؛ مسند أحمد ٥٩٣٦، ٣٢٤٤٢ ، مسند الأنصار ، حديث ثوبان - رضي الله عنه - .

<sup>(</sup>٣) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٤ .

٤) ٤/ سورة النساء ، من الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) شرح الكوكب المنير ٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) الفروع ٣٤٣/٥ ؛ الإنصاف ٣٨٤/٨ ؛ معونة أولي النهي ٢٣٢/٧ .

۲۹ عرب النساء ، من الآية ۱۹ .

ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولداً من غيره .

( وإن أدَّبها – : لنشوزها أو تَركِها فرضاً – ) كصلاة وصوم ، ( فخالعته لذلك : صح ) الخلع ، وأبيح له عوضه ؛ لأنه بحق (١).

#### من ببصم خلعه

( ويصح ) الخلع ( ويلزم ممن يقع طلاقه ) مسلماً كان أو ذمياً ، حراً كان أو عبداً ، كبيراً أو صغيراً يعقله ، لأنه إذا ملك الطلاق ، وهو : مجرد إسقاط لاتحصيل فيه ؛ فلأن يملكه محصلاً لعوض أولى ، وشمل كلامه الحاكم في الإيلاء ، ونحوه ، وصرح به في الاختيارات(٢).

# من ببصم بذله عوض الخلع

( و ) يصح ( بذل عوضه ) أي الخلع ( من ) كل من ( يصح تبرعه ) وهو : المكلف ، غير المحجور عليه ، بخلاف المحجور عليه ؛ لأنه بذل ماله في مقابلة ماليس بمال ولا منفعة ، أشبه التبرع، وسواء كان بذله من زوجة أو غيرها. ( ولو ممن شهدا بطلاقها ) أي الزوجة ( ورُدًّا ) أي ردت شهادتهما لمانع ، ( ك ) المبذول ( في افتداء أسير ) وكشراء الشاهدين من ردت شهادتهما بعتقه .

( فيصح ) قول رشيد لزوج امرأة : ( أخلعها على كذا على " ، أو ) قوله : أخلعها على كذا ( عليها وأنا ضامن ) فإن أجاب النزوج : صح ، ولزمه العوض ؛ لالتزامه له . ( ولا يلزمها ) أي المرأة العوض ( إن لم تأذن ) للسائل في ذلك ، فإن أذنته لزمها ؛ لأنه وكيل عنها . ( ويصح سؤالها ) أي المرأة زوجها الخلع ( على مال أجنبي ) أي غير زوجها ، ولو قريباً لأحدهما ( بإذنه ) لها في ذلك ؛ لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي ، ( و ) إن سألت المرأة زوجها أن يخلعها على مال أجنبي ( بدونه ) أي دون إذن الأجنبي ( إن ضمنته) بأن قالت : أخلعني على عبد زيد وأنا ضامنة له: صح؛ لأنها باذلة للبدل، [ ومال الغير لاغ ] (")، وإن لم تضمنه : لم يصح الخلع؛ لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه ، كبذل الأجنبي مالها بدون إذنها أنه.

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٢١١/٧، ٤٢٢؛ كشاف القناع ٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ابن اللحام ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) في ب ، جـ : « وماله لاغ » .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهي ٢٦٤/٧ ؛ كشاف القناع ٢١٤/٥ .

### من يقبض عوض الخلم

( ويَقبضه ) أي عوض الخلع ( زوج ولو ) كان ( صغيراً ) يعقل الخلع ( أو ) كان ( سفيهاً أو قِناً ) قاله القاضي (١)، ونص عليه في العبد (٢)، وصححه الناظم (٦)، وجزم به في  $(^{(1)})$ ، وقدمه في المحرر $(^{(0)})$ ، وتجريد العناية $(^{(1)})$ ، والتنقيح ومكاتبٍ).

ثم قال ( المنقح : ﴿ وقال الأكثر : ) يقبضه ( ولي ) صغير وسفيه ( وسيد ) عبد ( وهو أصح <sub>››</sub> (<sup>٨)</sup> انتهى ) وهو المذهب ، كما في الإنصاف<sup>(٩)</sup>.

# حكم من قال : طلَق بغتي وأنت بريء من مهرها

( و ) إن قال أبو امرأة لزوجها : ( طلق بنتي وأنت بـريء مـن مهرهـا ، ففعـل ) أي طلقها ؛ ( ف ) الطلاق ( رجَعْي ) ؛ خلوه عن العوض ، ( ولم يَبْوأ ) الزوج من مهرها بإبراء أبيها له ؛ لأنه ليس له ، ( ولم يرجع ) الزوج ( على الأب ) بشيء ؛ لأنه أبـرأه مما ليـس لـه ، أشبه الأجنبي . ( ولا تَطلَقُ ) الزوجة ( إن قال ) الـزوج بعد براءة أبيها لـه : ( طلَّقتُها إن بَرئتُ ) أنا ( منه ) أي من مهرها ؛ لأنه لا يبرأ منه بذلك .

( ولو قال ) زوج لأبي زوجته : ( إن أبرأتَني أنت منه ) أي مهر ابنتك ( فهي طالق ، فأبرأه ) أبوها منه ( لم تطلق ) رشيدة كانت أو غيرها ؛ لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ، ولم يبرأ منه بإبراء أبيها، ومن قال لزوجته: إن أبرأتني من حقوق الزوجية ومن العدة، أي نفقتها: فأنت طالق ، فأبرأته ، فأفتى ابن نصر الله : يعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عُدم

ويقبض قنن مال خلع بنفسه

كذاك الميز والسفيه بأوحد.

<sup>(</sup>١) القروع ٥/٥٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٣٨٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) عقد الفرائد ١٢٣/٢ ؛ حيث قال الناظم:

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٣٨٦/٨.

<sup>(</sup>٥) مجد الدين أبي البركات ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن اللحام على البعلي ، أنظر المسألة : ق ٦٢ أ .

<sup>(</sup>٧) علي بن سليمان المرداوي ص١١٦.

<sup>(</sup>٨) التنقيح المشبع ص٣١١ .

<sup>(</sup>٩) المرداوي ٨/٥٨٨ .

صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ، ولم يقع ، وأما عدم وقوع الطلاق : فلأنه علقه على الإِبراء من نفقة العدة ، ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ، ولا تجب العدة إلا بالطلاق، فلا يتصور وقوع الطلاق ؛ لتوقفه على ماهو متوقف عليه فيدور (١).

# حكم خلع أب الصغيرة أو الصغير أو المجنون ، أو سيدهم

( وليس لأب صغيرةٍ أن يخالع ) زوجها ( من مالها ) كغيره من الأولياء ؛ لأنه لا حظ له فيه ، ( ولا لأب ) زوج ( صغيرٍ أو مجنون ، أو سيدهما ) أي الصغير والمجنون ( أن يَخْلُعا أو يطلّقا عنهما ) أي الصغير والمجنون ؛ لحديث : (( الطلاق لمن أخذ بالساق )) .

## حكم مذالعة الأمة ، أو المحجور عليما

( وإن خالعت على شيءٍ أمة ) زوجها – ولو مكاتبة – ( بلا إذن سيد ) ها : لم يصح؛ لعدم أهليتها للتصرف في المال بلا إذن سيدها ، فإن كان يإذنه : صح ، إذ العوض [ مبذول ] (٢) منه لا منها ، وتسلمه مكاتبة مأذونة ثما بيدها ، فإن لم يكن بيدها شيء : فهو في ذمة سيدها . ذكره في الشرح (٤) ، والإقناع (٥) . ( أو ) خالعت زوجها ( محجورة لسفه أو صغر أو جنون : لم يصح ) الخلع ( ولمو أذن فيه ولي )؛ لأنه لا إذن له في التبرع؛ ( ويقع ) الخلع إذا ر بلفظ طلاق ، أو نيته – رجعياً ) ؛ لخلوه عن العوض .

ولا يبطُل إبراءُ من ادعت سفهاً حالته ) أي الخلع ، ( بـلا بينـةِ ) تشهد بسفهها حالته، كمن باع ثم ادعى سفهاً ونحوه .

( ويصح ) خلع ( من ) زوجة ( محجور عليها لفلس ) على مال ( في ذمتها ) ؛ لصحة تصرفها فيها ، كاقتراضها ، وتطالب به إذا انفك حجرها وأيسرت ، لا إن خالعته بعين من مالها ، وكذا أجنبي محجور عليه لفلس (٩).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٧/٥ ٢٤ .

<sup>«</sup> والدور هو : ترتب حكم على وصف وجوداً وعدماً » . شرح الكوكب المنير ص١٩١، ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۳۲ .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ١٨٣/٨.

<sup>(</sup>٥) موسى الحجاوي ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٦) معونة أولي النهي ٢١٥/٧، ٢٢٦ ؛ كشاف القناع ٥/٥١٠ .

### فصل

## هل الخلم طلاق بائن أو فسخ؟

( وهو ) أي الخلع : ( طلاق بائن ، مالم يقع بلفظ صريح في خلع ، كفسختُ وخَلعتُ ( ) وفادَيتُ ، ولم يَنوِ به طلاقاً : فيكون فسخاً لاينقص به عدد الطلاق ، ولو لم ينو ) به ( خُلعاً ) .

وروي كونه فسخاً لاينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس (٢) ، وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود (٦) ، أنه طلقة بائنة بكل حال ، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (٤) ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ﴿ الطلاق مر تان ﴾ (٥) ثم قال : ﴿ فَلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (١) ، ثم قال : ﴿ فَإِنْ الطلاق مر تان ﴾ (٥) ثم قال : ﴿ فَإِنْ الطلقها فلا تَحَلَّ له مَن بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (٧) ، فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما ، فلو كان الخلع طلاقاً ، لكان رابعاً ؛ ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته : فكانت فسخاً ، كسائر الفسوخ .

وأما كون فسخت صريحاً فيه ؛ فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف به (<sup>۸)</sup> ، وأما فاديت ؛ فلقوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ .

## كنايات الغلع

( وكناياته ) أي الخلع : ( باريْتُك ، وأبرأتُكِ ، وأَبَنْتُكِ ) ؛ لأنها تحتمله وغيره .

( فمع سؤال ) الخلع ( وبذل ) عوضه ، ( يصح ) الخلع بصريح وكنايـــة ( بلانيـــــة ) ؛ لأن الصريح لايحتاج إليها ، وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية .

 <sup>(</sup>۱) (( وخلعت )) ساقطه من ب .

<sup>(</sup>٢) سنن سعيد بن منصور ٢٤٠/١ رقم ١٤٥٣ ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الخلع ؛ مصنف عبدالرزاق (٢) سنن سعيد بن منصور ١١٧٧١ ، كتاب الطلاق ، باب الفداء .

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور ٣٣٩/١ رقم ٣٤٠٥ ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في الخلع ؛ مصنف عبدالرزاق ٤٨٢/٦ رقم ١١٧٥٥ ، كتاب الطلاق ، باب الفداء .

<sup>(</sup>٤) المغني ١٠/١٠ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) ٢/ سورة البقرة ، من الآية : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦، ٧) ٢/ سورة البقرة ، من الآيتين : ٢٢٩ – ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٨) معونة أولى النهي ٢٧/٧ ؛ كشاف القناع ٢١٦/٥ .

( وإلا ) يكن سؤال ولابذل عوض : ( فلا بُدَّ منها ) أي النية ( ممن أتَى بكنايةٍ ) خلع ، كطلاق ونحوه .

( وتعتبر الصيغة منهما ) أي المتخالعين ، فلا خلع بمجرد بذل مال وقبوله ، بـلا لفظ من زوج ، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة ؛ فلم يصح بدون لفظ ، كـالطلاق بعوض ؛ لأن أخذ المال قبض لعوض ، فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب ، كقبض أحـد العوضين في البيع ، وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري وفيه : « اقبـل الحديقه وطلقها تطليقة » (1) ، وفي رواية : « فأمره ففارقها » ، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره (٢).

( ف ) الصيغة ( منه ) أي الزوج ( خَلعتُكِ – أو نحوه – ) كفسخت نكاحك ( على كذا ، و ) الصيغة ( منها : رضيت ، أو نحوه ) سواء قلنا الخلع فسخ ، أو طلاق .

( ويصح ) الخلع ( بكلِّ لغةٍ من أهلها ) أي تلك اللغة، كالطلاق. و ( لا ) يصح الخلع ( معلَّقاً ) على شرط ، ( ك ) قوله لزوجته : ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتُكِ ) إلحاقاً لـه بعقود المعاوضات؛ لاشتراط العوض فيه، وإن تخالعا هازلين: فلغو مالم يكن بلفظ طلاق أو نيته .

( ويلغو شرط رجعة ) في خلع ، كقوله : خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة ، أو ما شئت ، ( أو ) أي ويلغو شرط ( خيار في خلع ) كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار ، أو على أن لي الخيار إلى كذا ، أو يُطلق ؛ لأنه ينافي مقتضاه ، ( دونه ) أي الخلع ، فلا يلغو بذلك ، كالبيع بشرط فاسد . ( ويَستحقُّ ) الزوج العوض ( المسمَّى فيه ) أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار ، لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه ، أشبه مالو خلا عن الشرط الفاسد ( ).

## حكم طلاق المعتدة من خلع

( ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاق، ولو ووجِهت به ) أي الطلاق؛ لأنه قول ابن عباس،

the state of A

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث ص ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٢) (( روى إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد : كيف الخلع ؟ قال إذا أخــذ المال فهـي فرقــة . وأفتى بذلك ابـن شهاب بعكبرا )) معونة أولى النهي ٤٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) معونة أولى النهي ٧/٩ ٢٤ - ٤٣٠ ؛ كشاف القناع ٥/٦ ٢١٧-٢١ .

وابن الزبير (١)، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه ، كالأجنبية ، وحديث : (( المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة )) (١) لا يعرف له أصل ، ولا ذكره أصحاب السنن .

## حكم خلع من خولع جزء منها

ومن خولع جزء منها ) مشاعاً كان (كنصفها ، أو ) معيناً ك (يدها : لم يصح الخُلع ) ؛ لأنه فسخ (٣).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق ٢/٧٨٤ رقم ١١٧٧٢ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق بعد الفداء ؛ المصنف ، لابن أبي شيبة المامنف ، كتاب الطلاق ، باب من قال : لا يلحقها الطلاق .

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٤٣٠/٧؛ ٣٦٤؛ كشاف القناع ٢١٧/٥.

#### فصل

#### حكم العوض في الخلع

( ولا يصح ) الخلع ( إلا بعوض ) ؛ لأنه فسخ ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح : بلا مقتضى ، بخلافه على عوض ، فيصير معاوضة ، فلا يجتمع له العوض والمعوض ، ولو قالت (1): بعني عبدك فلاناً واخلعني بكذا ، ففعل : صح ، وكان بيعاً وخلعاً بعوض واحد ؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض ، فصح جمعهما كبيع ثوبين ، ( وكره ) خلع زوجته ( بأكثر مما أعطاها ) ، روي عن عثمان ( $^{(7)}$ ) لقوله – عليه السلام – في حديث جميلة : « ولا تزدد » رواه ابن ماجه  $^{(7)}$ ، وعن عطاء  $^{(8)}$  عنه – عليه السلام – : « أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » (واه أبو حفص ياسناده .

ولا يحرم ذلك ، لقوله تعالى : ﴿ فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فَيِمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١). وقالت الرُّبَيِّعُ بنت معوذ (٧): ﴿ اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي ﴾ (٨).

### حكم الخلع على محرم

( وهو ) أي الخلع ( على محرَّم يعلمانه - كخمر ، وخنزير - ك ) خلع ( بالا عوض ) فلا شيء له ؛ لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، فإذا رضي بغير شيء ، لم يكن له شيء ، كما لو نجز طلاقها أو علقه على فعلها شيئاً ففعلته ، بخلاف النكاح ، فإن دخـول

<sup>(</sup>١) في ب: «قال».

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲۲۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٦٦٣/١ رقم ٢٠٥٦ ، كتاب الطلاق ، بـاب المختلعة تأخذ ما أعطاها . وقال عنـه الألباني : « صحيح » . إرواء الغليل ١٠٣/٧ .

<sup>.</sup> غي  $\psi$  :  $_{(3)}$  في  $\psi$  :  $_{(4)}$  علي  $_{(4)}$  والصحيح ما اثبته في المتن

<sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور ٣٣٥/٢ رقم ٣٤١/١ ، باب ما جاء في الخلع . وقال عنه ابن حزم في المحلى ٢٤١/١٠ :  $_{\rm w}$  هذا مرسل فسقط الاحتجاج به  $_{\rm w}$  .

<sup>(</sup>٦) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٢٢٩ .

الربيع بنت معوذ بن عفراء ، الأنصارية ، من بني النجار ، لها صحبة ورواية ، توفيت سنة بضع وسبعين .
 ترجمتها في : طبقات ابن سعد ٤٤٧/٨ ؛ سير أعلام النبلاء ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٨) السنن الكبرى للبيهقي ٣١٥/٧ ، كتاب الخلع والطلاق ، باب الوجه الذي تحل به الفدية ؛ مصنف عبدالرزاق المدين الكبرى للبيهقي ١١٨٥٠ ، كتاب الطلاق ، باب المفتدية بزيادة على صداقها . المدين أطراف الذوائب » ، المصباح المنير ص١٦٠ .

البضع في ملك الزوج متقوم ، وأما إذا طلقها على عبد فبان حراً ، فلم يوض بغير عوض متقوم ، فيرجع بقيمته ، بحكم الغرر ، ( فيقع ) خلع على محرم يعلمانه ( رجعياً بنية طلاق ) ؛ لأن الخلع من كنايات الطلاق ، فإذا نواه به وقع ، وقد خلا عن العوض ، فكان رجعياً ، فإن لم ينو به طلاقاً : فلغو .

( وإن لم يعلماه ) أي العوض محرماً : ( ك ) إن خالعها ( على عبل إ ) ف ( بَانَ حراً ، أو مستحقاً ) أو على خل فبان حمراً أو مستحقاً : ( صح ) الخلع، ( وله ) أي الزوج ( بدله ) أي قيمة العبد ، أو مثل الخل ؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع ، فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح . ( وإن بان ) نحو العبد المخالع عليه ( مَعِيباً : فله أرْشُه ، أو قيمته ويرده ) كالمبيع ، فيخير بينهما .

( وإن تخالع كافران بمحرم ) كخمر وخنزير ، ( ثم أسلما ) قبل قبضه ( أو ) أسلم ( أحدهما قبل قبضه ) أي المحرم ؛ ( فلا شيء له ) أي الزوج ؛ لأنه ثبت في ذمتها بالخلع ، فلم يكن له غيره ، وقد سقط بالإسلام ، فلم يجب غيره (1).

# حكم الخلع على رضاع ولده أو كفالته أو نفقته

( ويصح ) الخلع ( على رضاع ولده مطلقاً ) أي بلا تقدير مدة ، ( وينصرف ) الرضاع ( إلى حَوْليْن ) إن كان عند ولادته ، ( أو ) إلى ( تَتمتِهما ) أي الحولين إن مضى منهما شيء ، نصار ( ) . لقوله تعالى : ﴿ وَالُوالِدَاتُ يُوضِعَنْ أُولادِهْنَ حُولِينَ كَامِلِينَ ﴾ ( ) منهما شيء ، نصار ( ) . لقوله تعالى : ﴿ وَالُوالِدَاتُ يُوضِعَنْ أُولادِهْنَ حُولِينِ كَامِلِينَ ﴾ ( ) ، وحديث : ﴿ لا رضاع بعد فصال ﴾ ( ) ، أي العامين فحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك ؛ لأنه المعهود شرعاً ( ) .

( و ) لو خالعته ( عليه ) أي رضاع ولده مدة معينة ، ( أو ) خالعته ( على كفالته ) مدة معينة ، ( أو ) خالعته على ( نفقته ) أي الإنفاق على ولده مدة معينة ، ( أو ) خالعته على

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢/٥٥٧، ٣٦٦ ؛ كشاف القناع ٢١٨/٥-٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٠/٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ٢/ سورة البقرة ، من الآية ٣٣٣ .

<sup>(\$)</sup> السنن الكبرى للبيهقي 7.9.0 " 7.9.0 " كتاب الخلع والطلاق ، باب الطلاق قبل الخلع . وقبال عنه : « الصحيح أنه موقوف 3.0 . قال عنه الشوكاني في نيل الأوطار 3.0 المرابع في روايته شيء يثبت 3.0 .

<sup>(</sup>٥) شرح الكوكب المنير ٣٩٤/٣ .

(سُكنى دارها مدة معينة ) صح الخلع ( فلو لم تنتهِ ) المدة (حتى انهدمت ) الدار المخالع على سكناها ، ( أو جَفَّ لبنها ) أي المخالعة على إرضاع ولده ، ( أو ماتت ) من خالعته على إرضاع ولده ، أو كفالته ، أو الإنفاق عليه ، ( أو ) مات ( الولد : رجع ) الزوج ( ببقية حقه ) ؛ لأنه عوض معين تلف قبل قبضه ، فوجب بدله ، كما لو خالعته على قفيز فتلف قبل قبضه . ( يوماً فيوماً ) ؛ لأنه ثبت ذلك ، فلا يستحقه معجلاً ، كمن أسلم في نحو خبز يأخذه كل يوم أرطالاً معلومة ؛ ولأن الحق لا يستعجل بموت المستوفي ، كموت وكيل صاحب الحق . ( ولا يلزمها ) ولو مات الولد ( كفالة بدله أو إرضاعه ) أي بدله ؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها ، كالدابة المستأجرة ؛ ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية .

( ولا يُعتبر ) لصحة خلع على نفقة ولده مدة معينة ( تقدير نفقة ووصفها ) فلا يشرط ذكر قدر الطعام وجنسه ، ولا قدر الأدم وجنسه ، كنفقة الزوجة ؛ لأن العرف يضبطها عند النزاع ، فيرجع إليه ، وللأب أن يأخذ منها مؤنة الولد وما يحتاج إليه ؛ لأنه بدل (١) ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ، ( ويُرجَع ) إذا خالعته على نفقة ولده وتنازعا فيها ( لعُرْف وعادة ) كالزوجة والأجير .

(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية ) لها بذمته ، كسائر ديونها عليه ، (و) يصح الخلع (من حامل على نفقة حَمْلِها) نصا (<sup>(۲)</sup>) لأنها مستحقة عليه بسبب موجود ، وإن لم يعلم قدرها ، كمسألة المتاع (<sup>(۲)</sup> . (ويسقطان) أي النفقة الماضية ونفقة الحميل بالخلع عليها ، كدين لها خالعته عليه . (ولو خالعها) أي الحامل (فأبرأته من نفقة هملها: بَرِئَ ) أي الزوج منها (إلى فطامه) أي الحمل ، نصا (<sup>(2)</sup>) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة ، فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها .

وقال القاضي: « إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها ؛ لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من

<sup>(</sup>١) (( بدل )) ساقطة من ب ، جه .

 <sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣٤٤/١ رقم ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الفروع ٥/٠٥٠ ؛ الإنصاف ٤٠٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٧/٣٩٪ .

كسوة الطفل ودهنه : فلا يصح أن تعاوض به ، لأنه ليس في يدها ولا في حكم ماهو لها (1). قال الزركشي : (1) وكأنه يخصص كلام الخرقي (1).

# صحة الخلع على مالا يبصم ممراً

( ويصح ) الخلع ( على مالا يصح مهراً : لجهالة ، أو غَرَر ) ؛ لأنه إسقاط لحقه من البضع ، وليس تمليك شيء ، والإسقاط يدخله المسامحة ، ولهذا جاز بلا عوض ، بخلاف النكاح ، وأبيح لها افتداء نفسها لحاجتها إليه ، فوجب ما رضيت ببذله ، دون مالم ترضه .

( فل ) زوج ( مخالع على ما بيدها أو بيتها : من دراهم ، أو متاع : ما بهما ) أي بيدها أو بيتها من ذلك . ( فإن لم يكن ) بيدها ( شيء ) من الدراهم ( فله ثلاثة دراهم ) ؛ لأنها أقل الجمع ، فهي المتيقنة ، ( أو ) لم يكن ببيتها شيء من المتاع فله ( ما يسمى متاعاً ) كالوصية ، وإن كان بيدها دون الثلاثة : فلا شيء له غيره .

(و) إن خالعها (على ما تحمل شجرة ، أو) ما تحمل (أمة) ونحوها ، (أو ما في بطنها) أي الأمة ونحوها : صح ، كالوصية بذلك ، وله (ما يحصل) من ذلك ، لكن قياس ما سبق في الوصية (ألله قيمة ولد الأمة ؛ لتحريم التفريق ، (فإن لم يحصل) منه (شيء : وجب فيه) مطلق ما تناوله الاسم ، (و) يجب (فيما) إذا خالعها على شيء (يُجهل مطلقاً : كثوبٍ ، ونحوه) كعبد وثوب وبعير وشاة (مطلقُ ما تناوله الاسم) لصدق الاسم بذلك .

(و) إن خالعها (على هذا الثوب الهَرَوِيُّ<sup>(1)</sup>، فبان مَروِياُ<sup>(0)</sup>) أو معيباً ، أو على هذا العبد السندي<sup>(1)</sup> فبان هندياً ، أو زنجياً<sup>(۷)</sup> أو معيباً : (ليس له غيره) ؛ لوقوع الخلع على عينه . (ويصح) الخلع (على ) ثوب (هَروي في الذمة) وعليها أن تعطيه سليماً ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة . (ويخير : إن أتته به) ثوب (مَروي بين ردِّه وإمساكه) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها ؛ لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات (^).

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢/٨ ؛ ؛ معونة أولي النهى ٤٣٩/٧ .

<sup>(</sup>۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۹/٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) « الهروي : بفتح الراء ؛ نسبة إلى بلدة هراة بخراسان » . القاموس المحيط ٤٠٣/٤ ، المطلع ص٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) « المروي : بفتح الراء وإسكانها ، نسبة إلى بلدة مرو بفارس » . لسان العرب ٢٧٦/١٥ ، المطلع ص٣٣١.

<sup>(</sup>٦) السندي : « جيل من الناس تتاخم بلادهم بلاد أهل الهند » . لسان العوب ٢٢٢/٣ ، مادة « سند » .

<sup>(</sup>٧) الزنجي : « جيل من السودان يسكن حول خط الاستواء ، وتمتد بلادهم من المغرب إلى الحبشة ، وبعض بلادهم على نيل مصر » . المعجم الوسيط ٤٠٤/١ ، مادة « زنج » .

<sup>(</sup>٨) معونة أولي النهى ٣٩/٧ ٤٤١ ؛ كشاف القناع ٢٢٣/٥ .

#### فصل

# الطلاق المعلق بعوض كالخلع في الإبانة

( فلو قال ) لزوجته ( إن أعطيتني عبداً فأنتِ طالق ، طَلَقت ) منه ( بائناً بأي عبدٍ ) يصح تمليكه ، لا نحو منذور ( أعطته ) له ؛ لوجود الصفة ، وظاهره ولو مكاتباً ؛ لجواز نقل الملك فيه ، خلافاً لما في الإقناع (١)، وغيره ، ( ومَلَكَه ) الزوج ، أي العبد ياعطائها إياه نصاً (٢)؛ لأنه عوض خروج البضع من ملكه .

( وإن ) قال لها : ( إن أعطيتني هذا العبد ) فأنت طالق ، ( أو ) قال لها : إن أعطيتني ( هذا الثوب الهُرَوِيُّ ، فأنت طالق . فأعطته إياه ) أي العبد في الأولى ، أو الثوب في الثانية ( طَلَقت ) بائناً ؛ لوجود الصفة، ( ولا شيء له: إن بان ) العبد أو الثوب ( مَعِيباً )، ( أو ) بان الثوب ( مَرُويًّا ) ؛ لأنها لم تلتزم غيره ، وتغليباً للإشارة .

( وإن بان ) العبد ( مستَحقَّ الدم ، فقُتل : ف ) له ( أرشُ عيبه ) ولا يرتفع الطلاق .

( وإن خرج ) العبد ، أو بعضه معصوباً ، أو خرج الثوب ( أو بعضه معصوباً ) لم تطلق، ( أو ) خرج العبد أو بعضه ( حراً : لم تَطلُق ) بإعطائه ؛ لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها ، والمعصوب والحر كله أو بعضه : لايصح تمليكه ، فلا يصح إعطاؤها إياه ، فلا يقع ما علق عليه .

( وإن علقه ) أي الطلاق ( على خمر أو نحوه ) كقوله : إن أعطيتني خمراً أو خنزيراً ، فأنت طالق ، ( فأعطته ) إياه ( ف ) الطلاق الواقع ( رَجْعي ) ؛ لأنه ليس بعوض شرعي ، وإنما وقع بصورة الإعطاء ؛ لاستحالة حقيقته .

(و) إن قال لها: (إن أعطيتني ثوباً هَرَوياً فأنت طالق، فأعطته) ثوباً (مَرْوياً، أو) أعطته ثوباً (هروياً ، مغصوباً : لم تَطلُق) ؛ لعدم وجود الصفة المعلق عليها . (وإن أعطته) ثوباً (هروياً معيباً : فله مطالبتها بـــ) هروي (سليم) ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ، وتَطْلقُ لوجود الصفة المعلق عليها ؛ لتناول الاسم للسليم والمعيب ، والأعلى والأدنى .

Charles South the transfer was taken the

<sup>(</sup>١) موسى الحجاوي ٢٥٨/٣ .

 <sup>(</sup>٢) الإنصاف ٨/٥٠٤؛ معونة أولى النهى ٤٤٣/٧٤.

(و) إن قال لزوجته: (إن) أعطيتني أو أقبضتني ألفاً، فأنت طالق، (أو) قال لها: (و) إذا ) أعطيتني أو أقبضتني ألفاً، فأنت طالق، (أو) قال لها: (متى أعطيتني أو) متى ( أقبضتني ألفاً، فأنت طالق، لزم) التعليق (من جهته) فليس له إبطاله؛ لأن المغلب فيه حكم التعليق؛ لصحة تعليقه على الشرط، (فأيَّ وقت ) فوراً كان أو متراخياً، كما لو خلا التعليق عن العوض، (أعطته) الزوجة (على صفة يمكنه) أي الزوج (القبض) فيها، بأن لم يد حائلة ظالمة (ألفاً فأكثر وازِنة)، ويكون الإعطاء ( بإحضاره) أي الألف للزوج (وإذنها) له (في قبضه) أي الألف، (ولو مع نقص في العدد) اكتفاء بتمام الوزن، (بانت) لوجود الصفة، (وملكه، وإن لم يقبضه) أي الألف الزوج بيده ( أ؛ لأنه اعطاء شرعي، يحنث به من حلف لا يعطي فلاناً شيئاً إذا فعله معه، فإن هرب الزوج قبل عطيتها، أو قالت: يضمنه لك زيد، أو أجعله قصاصاً ثما لي عليك، أو أعطته به رهناً، أو أحالته به، أو نقصت الألف وزناً، أو أعطته سبيكة: لم يقع؛ لعدم وجود الصفة.

(و) من قالت لزوجها: (طلقني) بألف أو على ألف أو ولك ألف، (أو) قالت له: (المنافي) فلك (المخلعني – بألفي، أو على ألفي، أو لك ألف، أو) قالت له: (إن طلّقتني) فلك ألف، أو فأنت بريء من ألف، (أو) قالت له إن (خلعتني فلك ألف، أو أنت بَرِيء منه) أي الألف، (فقال) لها: (طلّقتُكِ) جواباً لقولها: طلقني، أو إن طلقتني، (أو) قال لها: (خلَعتُكِ) جواباً لقولها: الخلعني، أو إن خلعتني، (ولو لم يذكر الألف) مع قوله طلقتك (خلَعتُك ) جواباً لقولها: الخلعني، أو إن خلعتني، (ولو لم يذكر الألف) مع قوله طلقتك أو خلعتك جواباً لل المتدعته منه، والسؤال كالمعاد في الجواب، أشبه مالو قال: بعني عبدك بألف، فقال: بعتكه، ولم يذكر الألف، (من غالب نقد البلد)؛ لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه، (إن أجابها على الفور) وإلا لم يكن جواباً لسؤالها، (ولها) أي الزوجة (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته)؛ لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب، كالبيع.

<sup>(</sup>١) وردت في أ بعد قوله : « وإذنها له في قبضه أي الألف ، وإن لم يقبضه أي الألف الزوج بيده » . قال الشيخ عبدالغني عبدالخالق : « قوله : « وإن لم يقبضه » ورد في ع مضروباً عليه ، كما ورد بهامشها مع التصحيح على أن موقعه بعد « قبضه » . وهو من عبث القراء » .

الطلاق . وإن تواطاً على أن تهبه الصداق أو تبرئه منه على أن يطلقها ، كان بائناً . وكذا لو قال: أبرئيني وأنا أطلقك ، أو إن أبرئتني طلقتك ، ونحوه ، ثما يفهم منه سؤال الإبراء على أن يطلقها ، وأنها أبرأته على أن يطلقها ، ذكره الشيخ تقي الدين (١)(٢).

(١) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهى ٤٤٥/٤٤١ ؛ كشاف القناع ٢٢٥-٢٢٥ .

#### فصل

# حكم من سُئِل الخلع على شيء فطلق ، أو سئِل الطلاق فخلع

( من سُئِلَ الخلع ) أي أن يخلع زوجته منها (١) أو من غيرها ( على شيء ، فطلَّق : لم يستحقه ) أي المسئول عليه ؛ لأنها استدعت منه فسخاً ، فلم يجبها إليه ، وأوقع طلاقاً لم تطلبه ، ولم تبذل فيه عوضاً ، ( ووقع ) طلاقه ( رجعياً ) ؛ لأنه لم يبذل فيه عوض .

( ومن سئل الطلاق ) على عوض ، ( فخلع ) ولم ينو بـه الطـلاق ( لم يصـح ) خلعـه الذي هو فسخ ؛ لخلوه عن العوض ؛ لأنه مبذول في الطلاق لا فيه .

(و) إن قالت لزوجها: (طلقني) بألف إلى شهر، أو بعد شهر: لم يستحقه إلا بطلاقها بعده، (أو) قال شخص لآخر: (طلقها) أي امرأتك (بألف إلى شهر، أو بعد شهر لم يستحقه) أي الألف، (إلا بطلاقها بعده) أي الشهر؛ لأنه إذا طلقها قبله فقد اختار إيقاع الطلاق بلا عوض، فيقع رجعياً، أما في الأولى فلأن إلى تكون بمعنى من الابتدائية، ودل عليه أن الطلاق لا غاية لانتهائه، وإنما الغاية لابتدائه، وأما في الثانية فواضح. وإن قالت: طلقيني بألف إلى شهر، أو بعد شهر. فقال لها: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، استحق العوض، ووقع الطلاق بائناً عند رأس الشهر.

(و) إن قالت لزوجها: طلقني (من الآن إلى شهر) بألف، (لم يستحقه إلا بطلاقها قبله) أي قبل مضي الشهر، ولا تضر الجهالة في وقت الطلاق؛ لأنه ثما يصح تعليقه على الشرط، فصح بذل العوض فيه مع جهل الوقت، كالجعالة (٢).

(و) من قالت لزوجها: (طلقني به) أي بألف (على أن تطلّق ضرتّبي ، أو) قالت له: طلقني بألف (على أن لا تطلّقها) أي الضرة: (صح الشرط والعوض) ؛ لأنها بذلته في طلاقها وطلاق ضرتها ، أشبه مالو قالت: طلقني وضرتي بألف. (وإن لم يَفِ) لها بشرطها من طلاق ضرتها ، أو عدمه (فله الأقل منه) أي الألف ، (ومن المسمّى) للسائلة؛ لأنه لم يطلق إلا بعوض ، فإذا لم يسلم له ، رجع إلى ما رضي بكونه عوضاً ، وهو المسمى إن كان أقل من الألف ، وإن كان أكثر فله الألف فقط ؛ لأنه رضي بكونه عوضاً عنها ؛ وعن شيء آخر، فإذا جعل كله عنها ، كان أحظ له .

<sup>(</sup>١) أي جاء السؤال منها أو من غيرها .

<sup>.</sup> ۲۸۱ « هي ما يجعل على العمل )» . المطلع ص  $(\Upsilon)$ 

(و) من قالت لزوجها: (طلقني) طلقة (واحدةً بألف، أو) طلقني واحدة (على ألف، أو) طلقني واحدة (على ألف، أو) طلقني واحدة (ولك ألف ونحوه) كطلقني واحدة وأعطيك ألفاً، (فطلَق) ها (أكثر) بأن قال: أنت طالق ثنتين أو ثلاثاً (استحقه) أي الألف، لإيقاع ما استدعته وزيادة؛ لوجود الواحدة في ضمن الثنتين والثلاث، ولذلك لو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً، فطلقت نفسها واحدة، وقعت، فيستحق العوض بالواحدة، والزيادة التي لم تبذل العوض فيها، لا يستحق بها شيئاً.

( ولو أجاب ) قولها : طلقني واحدة بألف ونحوه ، ( بــ ) قولـه : ( أنت طالق وطالق وطالق ، وطالق ، بانت ) منه ( بالأولى ) ؛ لوقوعها في مقابلة العوض ، ولم يقع ما بعدها .

( وإن ذكر الألف عَقِبَ ) الطلقة ( الثانية ) بأن قال : أنت طالق وطالق بألف وطالق ( بانت بها ) أي الثانية ؛ لأنها بعوض، ( و ) تقع الطلقة ( الأولى رجعية، ولغست الثالثة )؛ لأن البائن لا يلحقها الطلاق . ( وإن ذكره عقبها ) أي الثالثة ، بأن قال : أنت طالق وطالق وطالق بألف : ( طَلَقت ثلاثاً ) وإن لم يذكر الألف ، ونوى أنها في مقابلة الكل ، بانت بالأولى ، ولم يلحقها ما بعدها ، وله ثلث الألف ؛ لأنه رضي بإيقاعها بذلك ، كما لو قالت : طلقني بألف. فقال : أنت طالق بخمسمائة . ذكره القاضي (1). وإن لم ينو شيئاً استحق الألف بالأولى ، وبانت بها .

( و ) من قالت له زوجته : ( طلقني ثلاثاً بألفٍ ، فطلَّق أقبل ) من ثبلاث كواحدة أو ثنتين : ( لم يستحق شيئاً ) من الألف ؛ لأنه لم يجبها إلى ما سألته ، كما لو قال في المسابقة (٢) من سبق إلى خمس إصابات فله كذا ، فسبق إلى بعضها .

( وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه - ولو لم تعلم - ) هي بذلك : ( استحق الألف ) ؛ لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم .

( ولو قال ) لزوج ( امرأتاهُ: طلّقنا بألف، فطلّق واحدة ) منهما ، ( بانت بقسطها ) من الألف ، فيقسط على مهر مثليهما . ( ولو قالته ) أي طلقنا بألف ( إحداهما ) فقال : أنت طالق : ( فرجعى ) سواء كانت المطلقة السائلة أو ضرتها ، ( ولا شيء له ) ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٤٤٩/٧ .

<sup>.</sup>  $^{4}$  السَّبَق : الشيء الذي يسابق عليه  $^{3}$  . المطلع  $^{4}$  ؛ الدر النقي  $^{4}$   $^{4}$  . (٢)

جعلت الألف في مقابلة طلاقهما ، ولم يحصل ، كقوله : بعني عبديك بألف . فيقول : بعتك أحدهما بخمسمائة .

( و ) إن قال لزوجتيه ابتداء: ( أنتما طالقتان بألف، فقبلت واحدة ) منهما ( طَلَقــت بقسطها ) من الألف .

(و) إن قال لهما: (أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: شئنا، وإحداهما) أي الزوجتين (غير رشيدة وقع) الطلاق (بها) أي غير الرشيدة (رجعياً، ولا شيء عليها) من الألف، أما وقوع الطلاق بها؛ فلأن لها مشيئة، ولذلك رجع إلى مشيئتها في النكاح، وأما كونه رجعياً؛ فلأنه لاشيء عليها؛ لعدم نفوذ تصرفها في مالها. (و) وقع الطلاق (بالرشيدة بائناً بقسطها من الألف)؛ لصحة مشيئة الرشيدة، ونفوذ تصرفها في مالها، ويقسط على مهر مثليهما (1).

# حكم مالو قال : (( أنت طالق وعليكألف )) ، فقبلت بالمجلس

( و ) إن قال لزوجته: ( أنت طالق وعليك ألف، أو ) أنت طالق ( على ألف ، أو ) أنت طالق ( على ألف ، أو ) أنت طالق ( بألف ، فقبلت ) ذلك منه ( بالمجلس : بانت ) منه ، ( واستحقه ) أي الألف ؛ لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه ، فيصح كمالو كان بسؤالها . ( وإلا ) تقبل ذلك بالمجلس : ( وقع ) الطلاق ( رجعياً ) نصاً ( )؛ لأنه اشترط العوض على من لم يلتزمه ، فلغا الشرط .

( ولا ينقلب ) الطلاق ( بائناً : إن بذلته ) أي الألف ( به ) أي المجلس ( بعد وهما ) كمالو بذلته بعد المجلس . ( ويصح رجوعه ) أي الزوج ، بعد قوله : أنت طالق على ألف ، أو وعليك ألف ، أو بألف ( قبل قبولها ) أي الزوجة ذلك منه ، فلا تبين ، كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله ( ").

A service of the servic

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهى ٢٧/٧٤-٠٥٠؛ كشاف القناع ٥/٥٢٦-٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الفروع ٥/٤ ٢٣٥؛ الإنصاف ٢٨٨٨؛ معونة أولي النهى ٧/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) معونة أولي النهى ٢٥٠/٧ ؛ كشاف القناع ٢٢٧-٢٢٨.

#### فصل

# حكم ما إذا خالعته في مرض موتما أو طلقما في مرض موته

(إذا خالعته) الزوجة (في مرض موتها) المخوف ، فالخلع صحيح ؛ لأنه معاوضة ، فصح في المرض كالبيع ، ومتى اختلف المسمى فيه وإرثه منها : (فله الأقبل من) العوض (المسمى) في الخلع (أو إرثه منها) ؛ لأنها متهمة في قصد إيصال شيء من مالها إليه بغير عوض ، على وجه لم تكن قادرة عليه ، وهو وارث لها ، فبطل الزائد ، كما لو أوصت له به ، أو أقرت ، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه ، فإنها لو لم تخالعه لورثه ، وإن صحت من مرضها ، فله جميع ما خالعها عليه ، كمالو خالعها في الصحة .

( وإن طلقها ) أي زوجته رجعياً أو بائناً ، ( في موض موته ، ثم وصَّى ) لها بزائد عن إرثها ، ( أو أقَرَّ ) لها ( بزائلهِ عن إرثها : لم تَستحِقَّ الزائد ) عن إرثها ؛ إن لم تجز الورثة ؛ للنه مة ؛ لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك إليها وهي في حباله ، فطلقها ليوصله إليها ، فمنع منه ، كالوصية لها (1).

### حكم ما إن خالعما وحاباها

( وإن خالعها ) في مرض موته المخوف ، ( وحاباها ) بـأن أخـذ منهـا دون مـا أعطاهـا : ( فمن رأس المال ) ؛ لأنه لو طلقها بلا عوض : صح ، فمعه أولى (٢).

## حكم الوكالة في الخلع

( ومن و كلَّ ) وكيلاً ( في خلع امرأته مطلقاً ) فلم يعين له عوضاً ، ( فخالع ) الوكيل زوجة موكله ( بـ ) عوض ( أنقص من مهرها ، ضمن ) الوكيل ( النقص ) من مهرها ، وصح الخلع ؛ لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع ، بالعوض المقدر شرعاً ، وهو مهرها ، فإذا أزاله بأقل منه ، ضمن النقص ، كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل .

( وإن عين ) زوج ( لـه ) أي لوكيلـه ( العـوض ) كـأن قـال : اخلعهـا علـى عشــرة ، ( فنقص منــه ) كأن خالعهـا على تسعة : ( لم يصح الخلع ) ؛ لأنه إنما أذن فيه بشرط ما قــدره من العوض ، فإذا لم يوجد المقدر ، لم يوجد الشرط ، فيشبه خلع الفضولي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٧/٣٥٤؛ كشاف القناع ٧٢٨، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٢٥٣/٧ ؛ كشاف القناع ٢٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الفضولي : « هو المشتغل بالفضول ، أي الأمور التي لا تعنيه » ويشبه خلع الفضولي أي في القدر الزائد على المحدد. المعجم الوسيط ٢٩٣/٢ ، مادة « فَضَلَ » .

( وإن زاد من وكّلته ) الزوجة في خلعها ، ( وأطلقت ) ، بأن لم تقدر له عوضاً ( على مهرها، أو ) زاد ( من عينت له العوض عليه ) أي على ما عينته له: ( صح الخلع ) فيهما، ( ولزمته ) أي الوكيل ( الزيادة ) ؛ لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند الإطلاق ، أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل ؛ لبذله لها في الخلع ، فلزمته كما لو لم يكن وكيلاً ، وإن وكل الزوجان واحداً : صح أن يتولى طرفي الخلع .

( وإن خالف ) وكيل ، ما أمر أن يخالع به ( جنساً ، أو حلولاً ، أو نقداً لبلد ) بأن وكل في الخلع ببر ، فخالع بشعير ، ونحوه ، أو وكل أن يخالع بعوض حال ، فخالع به مؤجلاً ، أو أمر أن يخالع بنقد ، فخالع بغير نقد البلد : ( لم يصح ) الخلع ؛ لأن الموكمل لم يأذن فيه ، والوكيل لم يوجد السبب بالنسبة إليه . ( لا ) إن خالف ( وكيلها حُلولا ) بأن وكلته في خلعها بعوض حال ، فخالع به مؤجلاً ، فيصح الخلع ؛ لأنه زادها خيراً ؛ لأن الأجل أحظ لمن عليه الدين؛ لأنه مهلة وتوسعة ، وكذا لو وكله الزوج في خلع بعوض مؤجل ، فخالع به حالاً().

## حكم حقوق النكام بين المتخالعين

( ولا يسقط مابين متخالِعين: من حقوق نكاحٍ ) كمهر ونفقة ، ( أو غيره ) كقرض، ولا يسقط مابين متخالِعين: من حقوق نكاحٍ ) كمهر ونفقة ، ( أو غيره ) كقرض، وبسكوتٍ عنها ) حال خلع ، فيرّاجعان بما بينهما من الحقوق ؛ لأن ذلك لا يسقط بلفظ الخلع ، كسائر الحقوق . ( ولا ) يسقط مابين متخالعين من ( نفقة عدة حامل ، ولا بقية ما خُولِع ببعضه ) كسائر الفسوخ ، وكالفرقة بلفظ الطلاق (٢).

## حكم الفلع حبلة

( ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ، ولا يصح ) أي لايقع الخلع حيلة لذلك ؛ لأن الحيل خداع لاتحل ما حرم الله .

قال الشيخ تقي الدين: «خلع الحيلة لايصح، على الأصح، كما لايصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لايقصد به نقيض مقصوده »(٢).

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٧/٤٥٤، ٥٥٤ ؛ كشاف القناع ٧٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٧/٥٥٦ ؛ كشاف القناع ٥٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية ص٢٥٠.

قال ( المنقّحُ ) في التنقيح : ( وغالب الناس واقع في ذلك ) (١) انتهى . أي في الخلع حيلة ؛ لإسقاط يمين الطلاق (٢).

(١) علي بن سليمان المرداوي ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) معونة أولي النهي ٧/٥٥٥، ٢٥١؛ كشاف القناع ٢٣١/٥.

#### فصل

## حكم إنكار الخلع

(إذا قال) لزوجته (خالعتك بألفٍ) مثلاً (فأنكرته) أي الخلع بألف، بانت ببإقراره، وتحلف؛ لنفي العوض، (أو) لم تنكر الخلع لكن (قالت: إنما خالعت غيري، بانت) منه؛ لإقراره بما يوجب ذلك، (وتحلف) الزوجة (لنفي العوض)؛ لأنها منكرة، والأصل براءتها (١٠).

## حكم الإختلاف في عوض الخلع

( وإن أقرَّت ) بأنها خالعته ، ( وقالت : ضمنه ) أي عـوض الخلـع ( غـيري ) لزمها ، ( أو ) قالت: عوض الخلع ( في ذمته ) أي الغير ، ( قال ) الزوج: بل ( في ذمتك : لزمهــا ) العوض ؛ لإقرارها بالخلع ، ودعواها أنه في ذمة غيرها ، أو أنه ضمنه غير مسموعة .

(وإن اختلفا) أي المتخالعان (في قدر عوضه) أي الخلع؛ بأن قال: خالعتك بألف. فقالت: بل بسبعمائه فقولها، (أو) اختلفا في (عينه) أي العوض، بأن قال: خالعتك على هذه الأمة. فقالت: بل على هذا (٢) العبد، فقولها، (أو) اختلفا في (صفته) أي العوض، بأن قال: خالعتك على عشرة صحاح، فقالت: بل مكسرة، فقولها، (أو) اختلفا في بأن قال: خالعتك على مائة حالة. فقالت: بل مؤجلة، (ف) القول (تأجيله) أي عوض الخلع، بأن قال: خالعتك على مائة حالة. فقالت: بل مؤجلة، (ف) القول (قولها) نصاً (٣)؛ لأنها منكرة للزائد في القدر والصفة، وكذا إن اختلفا في جنسه، فقولها؛ لأنها غارمة. وإن قال: سألتني طلقة بألف، فقالت: بل سألتك ثلاثاً بألف، فطلقتني واحدة، بانت ياقراره، والقول قولها في سقوط العوض، وإن خالعها على نقد مطلق: لزم من غالب نقد البلد، وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رائجة، لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه، وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد؟

### حكم عود الصفة التي علق الطلاق عليها

( وإن علق ) زوج ( طلاقهما بصفة ِ ) كقولـه : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً مثلاً ،

<sup>(</sup>١) معونة أولي النهي ٧/٧٥ ؛ كشاف القناع ٢٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب : (( هذا )) .

<sup>(</sup>٣) الفروع ٥/ ٣٦١ ؛ الإنصاف ٤٢٢/٨ ؛ معونة أولي النهي ٤٥٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) معونة أولي النهي ٧٧/٧، ٤٥٨ ؛ كشاف القناع ٢٣٠/٥ .

(ثم أبانها) بخلع أو طلقة أو ثلاث ، (ثم تزوَّجها ، فوُجدت) الصفة ، بأن دخلت الدار وهي في عصمته ، أو في عدة طلاق رجعي : (طَلَقت) نصاً (١)، (ولو كانت) الصفة (وجدت حال بَيْنُونَتِها) لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح، أشبه مالو لم تتخلله بينونة ، كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة (٢)، ولم تفعل الصفة . وكذا لو قال : إن بنت مني ، ثم تزوجتك ، فأنت : طالق ، فبانت ثم تزوجها ، وفي التعليق : احتمال لايقع ، كتعليقه بالملك ، قاله في الفروع (٢).

大学,All Transaction (1995年 1997年 1997年 1995年 1996年 1

<sup>(</sup>١) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع المدونة ١١٦/٢ ؛ فتح القدير ١٤١/٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن مفلح ٢٣١/٥؛ معونة أولي النهي ٢٣١/٥، ٢٥٩؛ كشاف القناع ٢٣١/٥.

# الفهارس

أولاً : فهرس الآيات القرآنية .

ئانياً : فهرس الاتحاديث .

الثا : فهرس الآثار .

رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

خامساً: فهرس الكلمات الغريبة.

سادساً : فهرس القواعد والضوابط الفقهية .

سابعاً : فهرس القواعد والضوابط الاصولية.

شامناً : فهرس الكتب الواردة في النص .

تاسعاً : فهرس المراجع .

عاشراً: فهرس الموضوعات.

# وهوس الآيات الورانية

| الصفحة    | رقهها | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | البقرة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 £ 9     | ۱۷۸   | وَدُرُ رَامِ الْرَوْرِ الْرَوْرِ الْرَوْرِ الْرَوْرِ الْرَوْرِ الْرُوْرِ الْرُوْرِ الْرُوْرِ الْرُوْرِ الْرُوْر<br>﴿ هُنَّ لِبَاسِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ هُنَ ﴾                                                                                                                                                                                                   |
| 110       | * * 1 | ﴿ لَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110       | **1   | ﴿ وَلَا تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777       | * * * | ﴿ مَرَ وَمُوكِمُ رَسِمُ ۚ<br>﴿ فَاعْتُولُوا النَّسَاءُ فِي الْحَيْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777       | * * * | ﴿ وَقَدِمُوا لِلْأَنْفُسِكُمْ مَنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲.       | 447   | ُ رَكُورَيُ وَهُو اللَّهِ عَلِيهِ مِنْ بِالْمُعْرُوفِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74.       | * * * | ﴿ فَأَتُوا حُرِثُكُمُ أَنِّي شَيْتُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 105       | 4 4 4 | ﴿ الطُّلاقَ مُرِتَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 £ 9     | 7 7 9 | ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y 0 £     | 444   | ﴿ فَلاَجْنَاحَ عَلِيهُمَا فِيمَا أَفْتَدُتُّ بِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 701:111   | ۲۳.   | ﴿ فَإِنَّ طُلُقُهَا فَلَا تِحِلُّ لَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٠        | 727   | ﴿ فَلاَتَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحُنُّ أَزُواجُهُنَّ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y 0 A     | 7 44  | ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضِعُنُ أُولَادِهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74        | 740   | ﴿ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عُرْضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118       | 740   | ُ الرمرَّ ٥ و ٥ الريور<br>﴿ وَلا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197 : 198 | 444   | ﴿ لَاجِنَاحُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِسَاءُ مَالَمُ عَسُوهُنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 2 441 | 747   | و المجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم غسوهن ﴾ ﴿ لَاجْنَاحُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النساءَ مَالَمُ عَسُوهُن ﴾ ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَسُوهُنَ ﴾ ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُ وَلَى اللَّهُ عَسُوهُنَ ﴾ ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرِبُ لِلْتَقُوى ﴾ ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَقْرِبُ لِلْتَقُوى ﴾ |
| 110       | 747   | ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾<br>﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140       | 747   | ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَقُرِبُ لِلْتَقُوى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |       | ் பக்கு இந்த நாக்கி                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7       | 1 • ٢ | دره . ريه مرار<br>﴿ اتقوا الله حق تقاتِه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |       | ع ـ سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77        | 1     | ﴿ اَتَقُوا الله الذِّي تَسَالِلُونَ بِهِ ﴾<br>﴿ الله الذي تَسَالُلُونَ بِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111179164 | ٣     | ﴿ فَأَنْكُحُوا مَاطَابُ لَكُمْ مِنْ النَّسَاءِ ﴾<br>﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَواحِدةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 £ 1     | ٣     | ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَا تَعَدِّلُوا فُواحِدَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة      | رقمها      | اآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171:111:01  | ٣          | ﴿ أَوْ مَامَلَكُتُ إِيمَانَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171175      | ٤          | ﴿ فَإِنَّ طِبَّ لَكُم عَن شَيَّءِ مِنْهُ نَفْساً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740,44.     | 19         | ﴿ وَعَاشِرُوهُمْ اللَّهُ لَا لَهُ كُولُو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40.         | 19         | ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشِةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 9       | 41         | ﴿ وَقَد أَفْضَى بِعُضُكُم إِلَى بَعْضٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 . £       | * *        | ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا مَانَكُحُ آبَائِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | 74         | ﴿ مُحَرِّمُتَ عُلَيْكُمُ أُمْهَا تِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7         | 24         | ﴿ وَأَنْ تَجْمُعُواْ بِينَ الْأَحْتِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.         | 77         | ﴿ وَأُمْهَاتَ نِسَائِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144         | Y £        | ﴿ وَرِبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115         | Y £        | ﴿ وَالْحُصِنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكُتَ أَيْمَانُكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17511+711+4 | <b>Y</b> £ | مر مير مراز ( الروبي ميراز ( الروبي ميراز ) في المراز ( الروبي ميراز ) في المراز ( الروبي ميراز ) في المراز ( الروبي ميراز ( الروبي المراز ( الروبي الروبي الروبي الروبي المراز ( الروبي الروب  |
| ۱٦٨         | Y £        | ر ه د مروه ر مرو و ر ر<br>﴿ أَنْ تَبِتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحِصِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197         | Y£         | ﴿ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَاضِيتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17461146117 | 40         | ﴿ وَمَنْ لَمْ يُسْتَطَعِ مُنْكُمْ طُولاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 £ 0       | 4 8        | نَتُ الْرَبُورَ رَوْرِ رَوْرِيَكُمْ وَ سَرَاءُ وَالْكُرْبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ م  |
| 045         | 40         | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بِينَهُمَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740         | 179        | ﴿ وَإِنْ تَسْتَطَيِعُوا أَنْ تَعَدِّلُوا بِينَ النَّسَاءِ ﴾<br>﴿ وَلَنْ تَسْتَطَيْعُوا أَنْ تَعَدِّلُوا بِينَ النَّسَاءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |            | المائدة على المائدة ال |
| 114         | ٥          | ﴿ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ﴿ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْدِينَ أُولُوا الكِتَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100110      | ٥          | ﴿ وَانْحُصَنَاتُ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِّتَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 £ 9       | ٤٢         | ﴿ فَإِنْ جَاؤُكَ فَحُكُم بَينِهِم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            | ١. سورة الأنظل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٥          | ٧٣         | الم المالية ال<br>﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِعُضْهُمْ أُولِياءً بِعَضٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | سور ة بونس ا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140         | * *        | ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            | ۲۱ ـ سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸١          | ٩.         | ﴿ وَوَهُبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة       | رقمها | اآیــة                                                                                                                 |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | ۇينىۋىما قىرىس ـ ۲۳                                                                                                    |
| 71           | ٦     | ﴿ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِم أُو مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ ﴾                                                            |
|              |       | ۲E ـ سورة النور                                                                                                        |
| 118          | ٣     | ﴿ وَالَّوْانَيَةِ لَا يَنكِحُهُما إِلَّا زَانٍ ﴾                                                                       |
| ٥٤           | ٣1    | ﴿ وَلَا يُبِدِينَ زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبِعُولَتُهُنَّ ﴾                                                              |
| ٥٥           | ٣1    | ﴿ أَوْ مَامَلَكُتُمْ إِيمَانُهُنَّ أُو ۗ الْتَابِعِينَ عَبِرِ أُولِي الأَرْبَةُ ﴾                                      |
| <b>Y0</b>    | 44    | ﴿ وَأَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكُم جِ ﴾                                                                                 |
| ٥٠           | ٣٣    | ﴿ وَلَيْسَتَعِفُفُ اللَّهُ بِنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾                                                               |
| 09           | ٥٨    | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلِإَعْلِيهُمْ جِنَاحُ كُمْ ﴾                                                                     |
| ٥٩           | ०९    | ﴿ وَإِذَا كِلَّغُ الأَطْفَالَ مِينَكُمُ الْحَكُمُ لِلَّهِ الْحَلَّمُ لِللَّهِ الْأَطْفَالَ مِينَكُمُ الْحَلَّمُ كَلَّم |
| ٥٥           | 7.    | ﴿ وَالْقُواعِدُ مَنَ النَّسَاءِ ﴾                                                                                      |
|              |       | ٢٦ ـ سورة القصص                                                                                                        |
| 140114       | * ~   | م و و ره و ره ر<br>﴿ إِنِّي أُريد أَن أَنكِحك ﴾                                                                        |
| 740          | ٧٣    | ﴿ وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعُلُ لَكُمْ اللَّيْلَ/ ﴾                                                                         |
|              |       | ۳۲ ـ سورة السيدة                                                                                                       |
| 4 ٧          | 11    | ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِناً ﴾                                                                                           |
|              |       | ٣٣ ـ سورة الأرز الأ                                                                                                    |
| ٧٩           | ٦     | ﴿ النَّبِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ رِ ﴾                                                                                |
| - 14         | 47    | ﴿ فَلَكُمَّا قَضَى زَيْدًا مِنْهَا وَطُراً ﴾                                                                           |
| 177:77       | ٥٠    | ﴿ وَآمْرَأَةً مُؤْمِنَةً وَهُبُتُ نَفْسُهَا لِلنِّي ﴾                                                                  |
| 111          | 01    | و را يهاروه ره<br>﴿ لا يحلِ لك النساء مِن بعد ﴾                                                                        |
| 111          | ٥٢    | و کُرار ده ور کرده ورکار ده ورکار ده ورکار ده ورکار ده ورکار ده ورکار در           |
| 1 . 0        | ٥٣    | ﴿ كُولَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾<br>﴿ اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَلَايِداً ﴾               |
| 77           | ٧٠    | ﴿ اَتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا سُكِيداً ﴾                                                                        |
| ahkā am PO   |       |                                                                                                                        |
| 111          | •     | ﴿ أُولِي أَجْنِحَةً مِثْنَى وَثُلَاثُ ﴾                                                                                |
|              |       | າດໄດວັດພ <b>ີ</b> []                                                                                                   |
| <b>Y • Y</b> | ٣٣    | ر روه و رر رو<br>﴿ ولاتبطِلوا أعمالكم ﴾                                                                                |
|              |       |                                                                                                                        |

|             | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | رقهها       | الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |             | مرة الإشر ١٩٥ سورة الإشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114         | 4           | رو و راز ۱ ه و ه<br>ويؤثرون على أنفسهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             | مر دیرود کی مجازی می استان است |
|             |             | / 0,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110         | 1 •         | ﴿ فِإِنْ عَلِمَتُوهُنِّ مَوْمِنَاتٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17411041110 | 1+          | ﴿ فِإِنْ عَلِمَتُوهِنَّ مَوْمِنَاتِ ﴾<br>ورور<br>﴿ وَلَاهِم يَحِلُونَ هَٰوَنَهُ ﴾<br>﴿ وَلَاهِم يَحِلُونَ هَٰوَنَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1771071110  | ١.          | ﴿ وَلاَتَّمْسِكُوا بِعَصِمُ الْكُوافِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             | رُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 £ 9       | 11          | م و مر ر<br>﴿ امرأة فرعون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             | ) ileall ä inm_(l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 71          | ۳.          | ريّ / ره ر م ر م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             | رز کی در النبا اللہ سورۃ النبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |             | ر را سار ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 £ £       | 11          | رر سَر رَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ  |
|             |             | السورة المسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 £ 9       | ź           | 11.19,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T 👽 🐧       | •           | ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَالُهُ الْحُطُبُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# からちばしばかます

| الصفحة     | طرف الحديث                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 9      | (( أتر دين عليه حديقته ))                                                                                       |
| 414        | (ر أتيناكم أتيناكم ))                                                                                           |
| 7.0        | ر أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها $_{ m \scriptscriptstyle ()}$                                               |
| 757        | « أذات زوج أنت ؟ »                                                                                              |
| 177        | ر أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ $_{ m 	iny 	iny 	iny 	iny 	iny 	iny 	iny 	iny$                                   |
| 414        | <sub>((</sub> أظهروا النكاح »                                                                                   |
| 7.4        | (( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ))                                                                               |
| 178        | « أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة <sub>››</sub>                                                                    |
| 414        | « أعلنوا النكاح »                                                                                               |
| 177        | (ر ألا أخبر كم بالتيس المستعار ؟ »)                                                                             |
|            | ﴿ أَمْرُنَا رَسُولُ الله - ﷺ – بالمتعة حين دخلنا مكنة ثـم لم نخرج حتى                                           |
| 1 4 4      | نهانا عنها ﴾                                                                                                    |
| ۷٥         | (( أمروا النساء في بناتهن ))                                                                                    |
| 111        | ر أمسك أربعاً وفارق سائرهن $_{ m \scriptscriptstyle ()}$                                                        |
| 77         | « أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة »                                                                             |
| 1.9        | « أن الحوام الايحوم الحلال »                                                                                    |
| YIY        | ﴿ أَنَ النَّبِي – ﷺ – نهى عن المثلة والنهي ﴾                                                                    |
| 140        | « أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار »                                                                                |
| Y • £      | « أولم ولو بشاة »                                                                                               |
| ٧٤         | ﴿ الْأَيْمُ أَحَقَ بِنَفْسُهَا مِنْ وَلِيهَا ﴾                                                                  |
| 70.        | ﴿ أَيَّمَا امْرَأَةُ سَأَلَتَ زُوجِهَا الطَّلَاقَ مَنْ غَيْرِ بَأْسَ فَحَرَّامُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجُّنَةِ ﴾ |
| <b>Y</b> 9 | ﴿ أَيْمَا امْرَأَةُ نَكُحُتُ بَغِيرُ إِذْنَ وَلِيهَا فَنَكَاحُهَا بَاطُلُ ﴾                                     |
| 144        | « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر »                                                                      |
| 441        | ( إذا أتى أحدكم أهله فليستنز ، ولايتجرد تجرد العيرين »                                                          |
| 144        | ( إذا أعتق الأمة فهي بالخيار مالم يطأها ))                                                                      |
| 712        | « إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة »                                                                |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه »                                                                             |
| 717    | (( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ))                                                                         |
| ٥٣     | ﴿ إِذَا أَلْقَى ا لله عز وجل في قلب إمرى خطبة امرأة ﴾                                                       |
| ۲.۸    | $_{(()}$ إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا $_{()}$                                                          |
| 7 20   | ﴿ إِذَا بَاتِتَ الزُّوجَةِ مَهَاجِرَةً فَرَاشَ زُوجِهَا لَعَنتَهَا الْمَلاَئِكَةَ حَتَّى تَرْجَعُ ﴾         |
| ٧ź     | ا الغت الجارية تسع سنين فهي امرأة $_{ m ()}$                                                                |
|        | « إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقــل : اللَّهُــمَّ إنــي أســـألك                                |
| 7.6    | خيرها وخير ماجبلتها عليه ﴾                                                                                  |
| 741    | « إذا جامِع الرجل أهله فليصدقها »                                                                           |
| ٥٣     | « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر »                                                                 |
| ٥٣     | ﴿إِذَا خَطِبِ احْدَكُمُ المُرَأَةُ فَقَدْرِ أَنْ يُرَى مَنْهَا بَعْضَ مَايِدْعُوهُ إِلَى نَكَاحُهَا         |
| Y + %  | ﴿ إِذَا دَعَيَ أَحَدُكُمَ إِلَى طَعَامَ : فَلَيْجِبِ فَإِنْ شَاءَ طَعْمَ وَإِنْ شَاءَ تَوْكُ ﴾              |
| Y 1 1  | « إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن »                                                          |
| 7.4    | ﴿ إِذَا زُوجٍ أَحَدُكُمُ جَارِيتُهُ عَبِدُهُ أَوْ أَجِيرُهُ فَلَايَنْظُرُ إِلَى مَادُونَ السَّرَّةَ﴾        |
| ٥٨     | ( إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه ))                                                                      |
| 777    | « إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج »                                                             |
| 141    | ( إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارلك »                                                                        |
| 1 + 7  | (( إن الله حرم من الرضاع ماحرم من النسب »                                                                   |
| ***    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ لايستحي من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن ﴾                                                 |
|        | ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَيْرَضَى مِنِ الْعَبِدُ أَنْ يَأْكُلُ الْأَكُلَّةِ أَوْ يَشْرِبُ الشَّرِبَةِ فَيَحَمَّدُهُ |
| 717    | « الهياء                                                                                                    |
| 179    | « إن رسول الله ﷺ – حرم متعة النساء »                                                                        |
| 147    | $_{(()}$ إن قربك فلاخيار لك $_{()}$                                                                         |
| 7 £ 7  | $_{(()}$ إنه ليس بك هوان على أهلك $_{()}$                                                                   |
| 1 + 1  | « إنها <b>لاتحل لي ،</b> »                                                                                  |
| 144    | $_{(()}$ ابدائي بالرجل قبل المرأة $_{()}$                                                                   |
| Y + 19 | « اتسترین الجدر بستر فیه تصاویر »                                                                           |
|        |                                                                                                             |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 747    | ﴿ اتقى الله ولاتخالفي زوجك ﴾                                                           |
| ٥٨     | (( احتجبا منه <sub>))</sub>                                                            |
| 7.1    | « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك »                                            |
| 17.    | (( اختر أيتهما شئت ))                                                                  |
| 104    | (( اختر منهن أربعاً ))                                                                 |
| ***    | (( استوصوا بالنساء خيراً ))                                                            |
| ٥٨     | (( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ))                                                        |
| ۰۳     | (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ))                                              |
| ٨٢     | ﴿ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ أُولِمُ وَلُو بَشَاةً ﴾                                         |
| 77     | ﴿ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ وَعَافِيةً ﴾ |
| 90     | «البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة »                                              |
| 191    | (( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ))                                            |
| ٤٨     | ر تزوجوا الولود الودود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة »                            |
| ٥١     | « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم … »                                        |
| ٧٨     | « تستأمر اليتيمة ، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها »                                         |
| 77     | (ر تستامر اليتيمة في نفسها ))                                                          |
| 1      | (( تلك أمكم يابني ماء السماء ))                                                        |
| 177    | « التمس ولو خاتمًا من حديد »                                                           |
| ٥١     | « تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها »                                |
| ٥١     | ر التي تسره إذا نظر <sub>))</sub>                                                      |
| ٧.     | ۔<br>﴿﴿ ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : ﴾                                                   |
| YY     | (( الثيب تعرب عن نفسها ))                                                              |
| 141    | $_{(()}$ الخراج بالضمان $_{()}$                                                        |
| 140    | ﴿ خير بريرة وكان زوجها حراً ﴾                                                          |
| 4.4    | « دعاكم أخوكم وتكلف لكم »                                                              |
| ٦٧     | ( زوجتكها بما معك من القرآن »                                                          |
| 7+0    | ر شر الطعام طعام الوليمة »                                                             |
|        |                                                                                        |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 147    | (( الطلاق لمن أخذ بالساق ))                                                        |
| ٩٨     | (( العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حاتكاً أوحجاماً ))                                   |
| 170    | (( على كم تزوجتها ؟ ))                                                             |
| 111    | $_{(()}$ فارق واحمدة منهن $_{()}$                                                  |
| 199    | $_{(()}$ فلها المهر بما استحل من فرجها $_{()}$                                     |
| ٥١     | ( فهلا بكراً تلاعبك وتلاعبها ))                                                    |
| 4 • 9  | ﴿ قَاتِلُهُمُ اللهُ ، لقد علموا أنهما ما استقسما بهما ﴾                            |
| ٥٧     | « قدم وفد عبدالقيس وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة »                                  |
| ٨٩     | (( كَبِّر كَبِّر ))                                                                |
| 174    | (( كل شرط ليس في كتاب ا لله فهو باطل ))                                            |
| 111    | الاحتى تدوقي عسيلته $_{ m ))}$                                                     |
| 1+7    | $_{	ext{	iny }}$ لاتجمعوا بين المرأة وعمتها $_{	ext{	iny }}$                       |
| 441    | ( لاتكثروا الكلام عند مجامعة النساء ))                                             |
| ۱٦٨    | $_{lpha}$ لاتكون لأحد بعدك مهراً $_{lpha}$                                         |
| ٧٤     | ﴿ لَاتَنكُحُ الَّايِمُ حَتَّى تَسْتَأْمُر ﴾                                        |
| 1 + 4  | ﴿ لَاتَنَكُحُ المُرَأَةُ عَلَى عَمْتُهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بَنْتَ أَخْيِهَا ﴾ |
| 114    | ر لاتنكحها <sub>))</sub>                                                           |
| Y 0 A  | $\sim$              |
| 410    | « لاضور ولا ضوار »)                                                                |
| ٧٩     | « لانكاح إلا بولي »                                                                |
| ٨٤     | « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل »                                                     |
| 457    | و لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله $_{ m o}$                      |
| 7 20   | ﴿ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ﴾                         |
| 177    | ﴿ لا يحل لوجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ﴾                                           |
| 7 20   | « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام »                                        |
| ٦ ٤    | « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن »                      |
| ٦ ٤    | « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك »                                   |

| الصفحة     | طرف الحديث                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90         | $_{ m ('}$ لابد في النكاح من حضور أربعة : الولي ، $_{ m (')}$                                                        |
| ٥٩         | (( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ))                                                                                |
| 777        | ﴿ لَاينظر ا لله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ﴾                                                                       |
| 115        | « لاينكح المحرم ولائينكح ولايخطب »                                                                                   |
| 771        | $^{()}$ لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا $^{()}$                                                                |
| 771        | (ر لعن الله المحلل والمحلل له »)                                                                                     |
| ۳,۳        | « لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه »                                                                            |
| 740        | « اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلاتلمني فيما لا أملك »                                                              |
| <b>77.</b> | ر لو أن أحدكم حين يأتي أهله ، قال : بسم الله $\dots$                                                                 |
| 771        | « لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً »                                                      |
|            | ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن )                                                            |
| 44.        | لأزواجهن »                                                                                                           |
| ۸١         | $_{\scriptscriptstyle ()}$ لیس من أولیائك شاهد و $_{\scriptscriptstyle ()}$ غائب یكره ذلك $_{\scriptscriptstyle ()}$ |
| 707        | ر المختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة $_{ m o}$                                                                   |
| 97         | « المسلمون تتكافأ دماؤهم »                                                                                           |
| 119        | « المسلمون على شروطهم »                                                                                              |
| 717        | $_{()}$ من أحب أن يكثر له خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه $_{()}$                                                     |
|            | ﴿ مَنَ أَكُلُ طَعَاماً فَقَالَ : الحَمَدُ للهُ الذي أطعمني هذا مَن غير حسول مني                                      |
| 717        | و لاقوة غفر له ماتقدم من ذنبه »                                                                                      |
| 1.7        | « من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلابأس أن يتزوج ربيبته <sub>»</sub>                                         |
| 711        | $_{ m 	imes}$ من دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً $_{ m 	imes}$                                               |
| 7.0        | و من دعي فلم يُجب فقد عصى الله ورسوله $_{ m o}$                                                                      |
| 740        | « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل »                                                     |
| ۱۰۸        | ﴿ مَنَ كَانَ يُؤْمَنَ بَا للهِ وَالْيُومُ الآخرِ فَلاَيْجُمَعَ مَاءَهُ فِي رَحْمُ أَحْتَينَ ﴾                        |
| ۲ • ۸      | ﴿ مِن كَانَ يُؤْمِنَ بَا للهِ وَالْيُومُ الآخرِ فَلَايَقْعَدُ عَلَى مَائِدَةً يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمَى ﴿           |
| ٧.         | « من نكح لاعباً أو طلق لاعباً أو اعتق لاعباً : جاز »                                                                 |
| **         | « نهى رسول الله – ﷺ – أن يعزل عن الحرة إلا ياذنها »                                                                  |
|            |                                                                                                                      |

je na projek je kalendarije koje.

| الصفحة | طرف الحديث                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 £  | « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم »                                           |
| ٨٦     | « وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة »                                                           |
| ٨٦     | « وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة »                                              |
| 1 £ 9  | ر ولدت من نكاح $m{Y}$ من سفاح $m{w}$                                                        |
| 144    | $_{ m \scriptscriptstyle ('}$ ولها الذي أعطاها بما أصاب منها $_{ m \scriptscriptstyle (')}$ |
| 100    | « ولي العقد الزوج »                                                                         |
| 4.7    | « الوليمة أول يوم حق والثاني معروف … »                                                      |
| * * 4  | ﴿ يَاعَبِدَا للهُ أَلْمُ أَخْبُرُ أَنْكَ تَصُومُ النَّهَارِ وَتَقُومُ اللَّيْلِ ﴾           |
| 717    | ﴿ يَاغَلَامُ سَمُ اللهُ ، وكُلُّ بَيْمِينَكَ ﴾                                              |
| ٤٨     | « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج »                                             |
| 1.4    | « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »                                                         |
|        |                                                                                             |

# فهو الآثار

| ىة        | القائل الصف          | الأثــــر                                                                                 |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • ٢     | ابن عباس             | أبهموا ها أبهم القران »                                                                   |
| ٩١        | عبدالرحمن بن عوف     | <sub>((</sub> أتجعلين أمرك إلي <sub>))</sub>                                              |
|           |                      | « أربع جائزات إذا تكلم فيهن الطلاق والعتاق والنكــاح                                      |
| ٧٠        | عمر                  | والنذر »                                                                                  |
| ٧٠        | علي                  | « أربع لالعب فيهن الطلاق ، والعتاق والنكاح والنذر »                                       |
|           |                      | « أعرست في عهد أبي فأذن إلى الناس فيمن أذن أبو                                            |
| ۲۱.       | سالم بن عبدا لله     | أيو <i>ب</i> »                                                                            |
| 1 £ 1     |                      | « أعلمتها ؟ قال : لا . قال : أعلمها ثم خيرها »                                            |
|           |                      | « أن زوج بريرة كان عبداً أسوداً لبني المغيرة يقال لـه                                     |
| 140       | عائشة                | مغیث ))                                                                                   |
|           |                      | « إذا أعتق الرجل أم ولنده وجعل عتقها صداقها :                                             |
| 44        | علي                  | فلابأس بذلك »                                                                             |
| ٨٢        | علي                  | « إذا بلغ النساء نص الحقائق »                                                             |
|           |                      | ﴿ إِذَا تَزُوجِ الْحُرَةُ عَلَى الْأُمَةُ : قَسَمَ لَلْحُرَّةُ لَيْلَتَيْنَ وَلَلْأُمْـةُ |
| ۱۱۸       | علي                  | ليلة ))                                                                                   |
| 711       | ابن مسعود            | ( إذا دعيت فقد أذن لك ))                                                                  |
| 149       | صفية بنت أبي عبيد    | ﴿ إِنِّي بِدَأْتِ بِعِتَقِكَ لِئِلاً يَكُونَ لِهَا عَلَيْكَ خِيارٍ ﴾                      |
| Y• Y      | عثمان بن عفان        | ﴿ إِنِّي صَائِمٍ ، وَلَكُنِّي أَحْبَبُتَ أَنْ أَجِيبُ الدَّاعِي ﴾                         |
| <b>**</b> | ابن عباس             | ﴿ إِنِّي لأحب أَن أَتَزِينَ لَلْمُرأَةَ كُمَا أَحِبُ أَنْ تَتَزِينَ لِي ﴾                 |
| Y 0 Y     | الرُّبَيَّع بنت معوذ | و اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي $_{ m \scriptscriptstyle ()}$                          |
| ٥٥        | عمو                  | ﴿ اكشفي رأسك ولاتتشبهي بالحرائر ﴾                                                         |
| ٧٥        | عثمان بن عفان        | ﴿ انظروا إلى مؤتزره ﴾                                                                     |
| 77.       | ابن زید              | ﴿ تَتَقُونَ اللَّهُ فَيَهِنَ ، كَمَا عَلَيْهِنَ أَنْ يَتَقَيِّنَ اللَّهُ فَيَكُم ﴾        |
| 717       | ابن عمر              | $_{()}$ ترك الخلال يوهن الأسنان $_{()}$                                                   |
| ٤٩        | ابن عباس             | ﴿ تَرُوحِ فَإِنْ خَيْرِ هَذَهُ الْأُمَّةُ أَكْثَرُهَا نَسَاءً ﴾                           |

| حة    | القائل الصف               | الأ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                           | ﴿ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانــاً يخطب                     |
| - 14  |                           |                                                                           |
| 7 🗸   | ابن عمر<br>. ر            | إليكم فلانة ﴾                                                             |
|       | أبوبكر وعمر وابنه         | ( فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره ))                                 |
| 112   | وابن عباس                 |                                                                           |
|       |                           | « قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً                     |
| ۱۸۸   | زرارة بن أوفى             | فقد وجب المهر »                                                           |
| 140   | ابن عباس                  | «كان زوج بريرة عبداً أسوداً لبني المغيرة يقال له مغيث                     |
|       |                           | ((                                                                        |
| 170   | عائشة                     | «كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية »                                     |
| 111   | عمر                       | « كم يتزوج العبد <sub>»</sub>                                             |
| 4.7   | عثمان بن أبي العاص        | ((كنا لانأتي الحتان على عهد رسول الله ﷺ ))                                |
| ٩,٨   | عمر                       | ﴿ لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ﴾                               |
| 1 4 4 | ابن عمر                   | $_{()}$ لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها $_{))}$                        |
| 118   | ابن مسعود ، البراء        | « لاتحل لزان بحال »                                                       |
|       | بن عازب ، وعائشة          |                                                                           |
| 170   | عمر                       | « لاتغالوا في صداق النساء »                                               |
| ٨٣    | ابن عباس                  | ر لانكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد $_{ m o}$                               |
| 11.   | عمر                       | « لايحل لك »                                                              |
| 198   |                           | <sub>((</sub> لها صداق نسائها <sub>))</sub>                               |
| 177   | ابن مسعود                 | (( انحلل وانحلل له ملعونان <sub>))</sub>                                  |
| 119   | عمر                       | « مقاطع الحقوق عند الشروط »                                               |
| 177   | ابن عباس                  | (( من يخادع الله يخدعه ))                                                 |
| ۲۳.   | عطاء                      | (( هي التسمية عند الجماع ))                                               |
| 779   | <b>کعب</b> ب <i>ن</i> سور | ﴿ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَلَا أَعْدِيتَ الْمُرَأَةُ عَلَى زُوجِهَا ﴾ |
|       |                           |                                                                           |

.

| 110        | أبو علي بن شهاب العكبري                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 417        | أبوبكر بن أبي انجحد بن هاجد السعدي                         |
| <b>44</b>  | أحمد بن إبراهيم بن نصرا لله                                |
| 471        | أحمد بن سليمان بن الحسن                                    |
| ለዩ         | أحمد بن محمد الخوارزمي                                     |
| 441        | أحمد بن محمد الصائغ                                        |
| ۷۹         | أهمد بن محمد بن الحجاج                                     |
| ۲٥         | أحمد بن هانيء                                              |
| <b>ለ</b> ኘ | أسلم <sub>‹‹</sub> أبورافع ››                              |
|            | الأسود بن يزيد النخعي                                      |
| 170        | أصحمة                                                      |
| ۳۳         | إبراهيم بن أهمد بن يوسف النجدي                             |
|            | إسحاق بن منصور                                             |
|            | إسماعيل بن حماد الجوهري                                    |
|            | ابن سندر                                                   |
| 198        | بروع بنت واشق                                              |
| ٦١         | بهز بن حکیم                                                |
| 7 £ 9      | ثابت بن قيس بن الأنصاري                                    |
| 7 £ 9      | جميلة بنت أبي بن سلول                                      |
| ٥٦         | حرب بن إسماعيل الكرماني                                    |
| ٤٦         | الحسن بن أحمد بن عبدالغفار                                 |
| 717        | هاد بن أسامة القرشي                                        |
| ٥٤         | حنبل بن إسحاق الشيباني                                     |
| ۸۹         | حويصة بن مسعود                                             |
|            | خالد بن زيد الأنصاري بيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|            | الرُّبَيع بنت معوذ                                         |

| 117       | رفاعة بن سمؤال القرظي           |
|-----------|---------------------------------|
| ١٨٨       | زرارة بن أوفى                   |
| Y1.       |                                 |
| e7        | سعد بن معاذ الأنصاري            |
|           | سعيد بن المسيب                  |
| £9        | سعيد بن جبير                    |
| 77        | سفيان بن سعيد الثوري            |
| ١٤٠       | سليمان بن يسار                  |
| o         | صالح بن أهمد بن حنبل            |
| 108       | صفوان بن أمية                   |
| 179       | صفية بنت أبي عبيد               |
| 19£       | صلاءة بن عمرو بن مالك           |
| Y 7 •     | الضحاك بن فيروز الديلمي         |
| ογ        | عامر بن شراحيل                  |
| 71        | عبدالرحمن بن أبي ليلي           |
| ٤٦        | عبدالرحمن بن رزين الغساني       |
| YY:       | عبدالر هن بن زيد بن أسلم الضمري |
| ۴۸        | عبدالرحمن بن سهل                |
| <b>1.</b> | عبدالرحمن بن علي القرشي         |
| TT        | عبدالوحمن بن ناصر السعدي        |
| ١٣        | عبدالرحمن بن يونس البهوتي       |
| YY        | عبدالقادر بن محمد الأنصاري      |
| 7 £ 7     | عبدا لله بن زيد البصري          |
| 101       | عبدا لله بن شبرمة               |
| **        | عبدا لله بن عائض النجدي         |
| 1 £       | عبدا لله بن عبدالوهاب المشرفي   |
| To        | عروة بن الزبير                  |
| 11        | عطاء بن أبي رباح                |

| 177   | عقبة بن عامر                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۱۱۸   | علي بن عمر بن أحمد الحراني                             |
| 414   | عمر بن أبي سلمة                                        |
| ٥٤    | عمر بن إبراهيم بن عبدا لله العكبري                     |
| ٧٦    | عمر بن حسين الخرقي                                     |
| ۸٦.   | عمرو بن أمية الضمري                                    |
|       | غيلان بن سلمة                                          |
|       | فاطمة بنت قيس                                          |
|       | القاسم بن محمد                                         |
| 104   | قيس بن الحارث                                          |
| 444   | كعب بن سؤر الأزدي                                      |
|       | كعب بن مالك الأنصاري                                   |
| ١٤.   | محمد بن أبي السروري البهوتيمعمد بن أبي السروري البهوتي |
| ١٤.   | محمد بن أحمد البهوتي                                   |
| ۱۳.   | محمد بن أحمد المرداوي                                  |
| ۲٠.   | محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي                      |
| * * 7 | محمد بن أحمد بن محمد البغدادي                          |
| ٥٥ .  | محمد بن إبراهيم بن المنذر                              |
| ٤Ÿ.   | محمد بن الحسين                                         |
| ٥٦.   | محمد بن النقيب                                         |
| ۲ • ۳ | محمد بن زیادمعمد بن زیاد                               |
| 111   | محمد بن سيرين                                          |
| ٥.    | محمد بن عبدا لله بن محمد الزركشي                       |
|       | عمد بن محمد بن الحسين                                  |
|       | محمد بن مسلم بن شهاب                                   |
|       | محيصة بن مسعود                                         |
|       | مرثد بن أبي مرثد الغنوي                                |
|       | مسروق بن الأجدع                                        |

| 198   | معقل بن سنان الأشجعي                   |
|-------|----------------------------------------|
| ۸۰    |                                        |
| Y17   | معمر بن راشد الأزدي                    |
| ١٤٨   | منجي بن عثمان                          |
| ٤٦    | منصور بن أحمد الأزهري                  |
| ٩     |                                        |
| 9.9   | مهنا بن یحیی                           |
| 170   |                                        |
| ١٤    | —————————————————————————————————————— |
| ١٣    | بحي بن موسى الحجاوي                    |
| Y • Y | بحيى بن شرف النووي                     |
| V9    | بحیی بن معین                           |
| ٥٨    | وسف بن عبدا لله القرطبي                |
| 1 £   |                                        |

en translation of the property of the contract of the contract

# المحكوبة المحلجات العويبة

| الصفحة      | الكلمة         | المقحة     | الكلمة               |
|-------------|----------------|------------|----------------------|
| 44.         | الشاهة النائجي | 140        | أرش العيب            |
| 770         | السبق          | ٧٨         | ام الولد<br>أم الولد |
| ٥٩          | السرية         | ٤٧         | الإجارة<br>الإجارة   |
| ٤٦          | ر.<br>السفاح   | ٥٦         | الإدراك              |
| <b>*</b> 7. | السندي         | ۳,۳        | الاستبراء            |
| ١٢٤         | الشفعة         | ٤٨         | الباءة               |
| 141         | الصبره         | ٥٥         | البرزة               |
| 419         | الطنبور        | <b>V</b> 4 | اليرسام              |
| ۰۰          | العزل          | 1 £ +      | البرص                |
| 404         | العقاص         | ٥٦         | البيع                |
| ٤٩          | العنين         | ٤٨         | التخلي               |
| Y 7 Y       | الفضولي        | ٧٨         | التدبير              |
| 777         | قتب            | ١٨٠        | تقاصا                |
| 190         | القصاص         | 171        | تقايل                |
| 141         | قفيز           | 1 :        | الجذام               |
| ٧٨          | القن           | Y 7 £      | الجعالة              |
| 141         | قنطار          | ٩٨         | حائك                 |
| ٩٨          | كساح           | ٩٨         | حجام                 |
| ٥٤          | اللعان         | . 01       | الحسيبة              |
| 117         | المجبوب        | ١ . ٤      | الحشفة               |
| 110         | المخصص         | Y * *      | الحكومة              |
| 179         | गा             | 711        | الخصي                |
| ٥٢          | المراهق        | 141        | دن                   |
| 9           | الموسل         | 704        | الدور                |
| **•         | المروي         | Y 1 9      | المرباب              |
| 414         | المزمار        | ٨٢         | الرستاق              |
|             |                |            |                      |

| الصفحة       | الكلمة  | الصفحة | الكلهة   |
|--------------|---------|--------|----------|
| ۹.           | النكول  | 114    | المضاربة |
| <b>Y 1 V</b> | النهبة  | Yo     | مطبقآ    |
| 47.          | الهروي  | ١٣٨    | المعاياة |
| ٤٨           | الوجاء  | 119    | مكاتب    |
| 117          | الوديعة | *17    | النثار   |

## الدواحك والحوابط الدوهية

| <b>7 7 1</b> | الأصل براءة الدمة                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 104          | الأصل بقاؤه في الذمة والمسقط مشكوك فيه                   |
| ٤٨           | الأصل في الإطلاق الحقيقة                                 |
|              | الأصل في الرجال السلامة                                  |
| 1 . £        | الأصل في الفروج الحل إلا ماورد الشرع بتحريمه             |
| 100          | الأصل وجوب النفقة وإن اتفقا على تأخر إسلامها             |
| ١٦٠          | أنكحة الكفار صحيحة                                       |
| ۲.,          | إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه يرجع فيه إلى أرشه     |
| 144          | الإجتهاد لاينقض بالاجتهاد                                |
| 124          | إذا فسخت الرجعية بنت على مامضى من عدتها                  |
| ۲٦.          | الإسقاط يدخله المسامحة                                   |
| 777          | الإنشاء على سبيل المعاوضة يصح الرجوع عنه قبل الإتمام     |
|              | االعدة من حين السبب                                      |
| ١٥٦          | استصحاب الأصل                                            |
| ۵۲           | التخيير يكون بين متساويين                                |
| 101.         | التعرض لإبطال المقبوض يشق                                |
| ٦٠.          | تغليب جانب الحظر                                         |
| <b>47£</b>   | الجهالة لاتضر في وقت الطلاق                              |
| ۱۳۷          | الحالة التي يصح فيها اختيار الفسخ يصح فيها اختيار المقام |
|              | الحدود تدرأ بالشبهات                                     |
| 1 ٤٨         | حق الولي في ابتداء العقد لادوامه                         |
| 404          | الحق لايستعجل بموت المستوفي                              |
| ٧٣.          | حكم المجلس حكم حالة العقد                                |
| 777          | الحيل خداع لاتحل ماحرم ا لله                             |
| Y 0 Y        | خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم بخلاف دخوله            |

| Y7Y       | الخلع عقد معاوضة                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 179       | الخلع عقد معاوضة إذا أعلم العوض فيه إجمالاً ، لاتؤثر جهالة تفصيله         |
| Y00       | الخلع ملحق بعقود المعاوضات                                                |
| Y 7 Y     | السؤال كالمعاد في الجواب                                                  |
| 109       | العدة تقضى بيقين                                                          |
| AFY       | العقد لايقصد به نقيض مقصوده                                               |
| سمى لاتجب | كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة ، وكل فرقة تســقط الم |
| 197       | به متعةبه متعة                                                            |
| 144       | كل ماصح ثمناً أو أجرة صح مهراً                                            |
| 14        | كل ماهو مجهول القدر أو الحصول لايصح أن يكون صداقاً                        |
| ١٧٠       | كل موضوع لاتصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره يجب مهر المثل بالعقد      |
| 149       | الكناية بالسبب عن المسبب                                                  |
| Yow       | لا إذن للولي في التبرع                                                    |
| 199       | ماضمن للأجنبي ضمن للقريب                                                  |
| 197       | ماقبض بسبب نكاح فكمهر                                                     |
| ١٧٤       | ماكان من مصلحة العاقد فهو من مصلحة العقد                                  |
| 1 2 7     | مايجزئ من المقطوع مثل مايجزئ من الصحيح                                    |
| ١٠٤       | المحومات بالمصاهرة أربع                                                   |
| 177       | المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل                            |
| ٤٧        | المعقود عليه في النكاح الحل لاملك المنفعة                                 |
| Y 7 Y     | المعهود ينصرف إليه الإطلاق                                                |
| 197       | الملك لايجوز تقدمه على سببه                                               |
| 177       | من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك يمين                                         |
| ١٢٨       | من لافرق بيده لا أثر لنيته                                                |
| 179       | النكاح عقد معاوضة فلايصح تعليقه على شرط مستقبل                            |
| 177       | النكاح من الرجل لاعوض له بخلاف المرأة                                     |

.

## فه كل القواعد والعوابط اللحولية

| ٠٠٠ | الأمر بعد الحظر للإباحة      |
|-----|------------------------------|
| Yo1 | الإستثناء من النهي إباحة     |
| Y09 | حمل المطلق على المقيد        |
| ۸٠  | خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له |
| ٤٧  | صحة النفي دليل المجاز        |
| Yo  | مقتضى الأمر الوجوب           |
| Y01 | النهى يقضى الفساد            |

### فه هُر ال الهادر الوادر وفي النوح

الآداب الكبرى ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٦ .

أحكام القرآن للقاضي ٧٧.

أحكام النساء لابن بطه ٢٣٢ .

إعلام الموقعين ١٢٨ .

الإقناع ٥٥ ، ٧٠ ، ١٨ ، ١١٨ ، ١٣٤ ، ٢٦١ ، ١٠٠ ، ٢٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٥٢ .

الإنصاف ٤٧ ، ٩٩ ، ٢٠٢ ، ٤٠٢ ، ٩٠٢ ، ٢٦٢ ، ٢٥٢ .

الاختيارات ٢٥١.

التبصرة ٢١٤.

تجريد العناية ٢٠٤، ٢٥٢.

الترغيب ٢٠٢ ، ٢١٦ ، ٢١٦ ، ٢١٩ .

تصحيح المحور ٢٢٨.

التنقيح ٥٩ ، ١٠٩ ، ١١٧ ، ١٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٦٩ .

الجامع الصغير ٥٥ ، ٦١ .

الحاشية ١٢٣ ، ١٢٦ ، ١٥١ .

الحاوي الصغير ١١٨ .

الخلاصة ١١٧ .

الرعاية ٢١، ٧٠، ٩، ٢١٢، ٢١٤.

الروضة ١٢٨ .

الشرح ۶۹، ۹۶، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۸، ۱٤٤،

. 707 . 766 . 7 . 7 . 190 . 197 . 197 . 197 . 164

شرح الإقناع ٨٠، ١٠٩، ١٣٣.

شرح الوجيز ١٤٨ .

شرحه ۲۹، ۱۷۹، ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۹۹، ۱۷۹.

عيون المسائل ١١٥.

غريب الحديث لأبي عبيد ٨٢ .

الغنية ٦٦، ٢١١، ٢١٥. ٢٢٢.

الفروع ٤٧ ، ٦٠ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ١٢٨ ، ٢١١ ، ٢١٧ ، ٢٢٩ .

الفروع للقاضي ٤٧ .

الفصول ٥٠ ، ٢٢٧ .

القاموس ۲۰۳، ۲۱۰.

المبدع ١٤١، ١٤٤.

المجرد ۱۱۷ .

المحرر ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۲۸، ۱۵۲، ۱۵۹، ۲۵۲.

المذهب ١١٧ .

مسبوك الذهب ١١٧.

المستوعب ۲۱۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۲۱۹ .

المغني ٥٥، ١٦٤، ١٤٤، ١٤٤، ١٦٤، ٢٤٤.

المقنع ١١٧ .

المنور ۲۲۸ ، ۲۵۲ .

النظريات ١٩٣ .

النظم ۱۱۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۲۲۸ ، ۳۵۲ .

الهداية ١١٧.

الواضح ١٢٨ .

الوجيز ١١٨ .

### المحرس المحراجع

#### الكتب المخطوطة :

- إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ، للشيخ منصور البهوتي ، المتوفى ١٥٠١هـ ، مخطوط بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم ٢٣٦ .
- تجريد العناية ، لعلي بن محمد البعلي ، المتوفى ٨٠٣ هـ ، مخطوط بمكتبة البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ١٣٧ فقه حنبلي .
- الجامع الصغير ، للقاضي أبي يعلى الفراء ، المتوفى ٤٥٨ هـ ، مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكي برقم ٢٣٥ فقه حنبلي .
- الرعاية الكبرى ، لأحمد بن حمدان الحراني ، المتوفى ٦٩٥ هـ ، مخطوط بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ٤٠٠ .
- شرح الوجيز ، محمد بن عبدالله الزركشي ، المتوفى سنة ٧٧٢ هـ ، مخطوط بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ٢٦٣ فقه حنبلي .
- شرح منتهى الإرادات ، لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار ، المتوفى سنة ٩٧٢ هـ ، مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم ٤٧ .
  - المستوعب ، للسامري ، مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكي رقم ١٢٢٤، ١٢٢٣، ١٢٢٢ .
- الممتع في شرح المقنع ، لمنجى بن عثمان التنوخي ، المتوفى سنة ٢٠٦ هـ ، مخطوط بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ٧٣ فقه حنبلي .

#### الكتب المطبوعة :

- القرآن الكريم .
- الآداب الشرعية ، تأليف شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي ، المتوفى سنة ٧٦٣هـ. مكتبة الرياض الحديثة .
- أخبار القضاة ، لوكيع محمد بن خلف بن حيان ، المتوفى سنة ٣٠٦هـ ، عالم الكتب ، بيروت.
- الأدب المفرد ، محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦هـ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، لبنان .
- الأعلام ، للزركلي المتوفى سنة ١٣٩٧هـ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثامنة ١٩٨٩م .

- الأم ، لمحمد بن إدريس الشافعي ، المتوفي سنة ٤ ٢هـ ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .
- الأنساب ، للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني ، المتوفى سنة ٢٦ ه. ، طبع بدائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد الهند .
- أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الـوزراء والباشـات ، الملقـب بالتـاريخ العيـني ، لأحمد شلبي المصري ، تحقيق : د/ عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ، مكتبة الخانجي بمصر .
- الإجماع ، للإمام ابن المنذر ، المتوفى سنة ١٨هـ ، تحقيق د/ فــؤاد عبدالمنعم أحمــد . الاسكندرية دار الدعوة ، الطبعة الثالثة ، ٢ • ٢ هـ .
- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ، للأمير عسلاء الدين الفارسي ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ٧٠٤هـ .
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، للألباني ، الناشر المكتب الإسلامي ، بـيروت ، الطبعة الثانية ٥ ١٤ هـ .
- الإشراف على مذاهب العلماء ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، المتوفى سنة ٣١٨هـ ، تحقيق أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف . دار طيبة ، الطبعة الأولى .
- الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٢٥٨هـ ، تحقيق على محمد البجاوي ، دار النهضة ، مصر .
- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبسي بكر المعروف بـابن قيم الجوزيه ، المتوفى سنة ١٥٧هـ ، تحقيق طه عبدالرءوف سعد . دار الجيل ، لبنان .
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي ، المتوفى سنة هم ٩٦٨ هـ ، تصحيح وتعليق د/ عبداللطيف محمد موسى . دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان .
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة ١٨٨ه ، صححه محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية .
- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ، لأبسي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري المتوفى سنة ٧١٠هـ ، تحقيق د/ محمد أحمد الخاروف ، دار الفكر ، دمشق .
- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها على بن محمد الدمشقي المتوفى سنة ٨٠٣هـ ، تحقيق محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٦٩هـ .
- الاستذكار ، لابن عبدالبر ، المتوفى سنة ٦٣ هـ ، تحقيق د/ عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني ، المتوفى سنة ١٨٥هـ ، دار الكتاب العربى ، بيروت لبنان .
  - بداية المجتهد ، مخمد بن أحمد القرطبي ، المتوفى سنة ٥٩٥هـ ، دار الفكر ، بيروت .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للإمام عبدالرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ١٩٩١هـ ،
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤هـ.
  - تاريخ الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد بك المحامي ، تحقيق احسان حقي ، الناشر دار النفائس.
- تاريخ المدينة المنورة ، لابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري ، المتوفى سنة ٢٦٧هـ ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، دار الإصفهاني بجدة ، سنة ١٣٩٣ هـ ، الطبعة الثانية .
- تذكرة الحفاظ ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ، تصحيح عبدالرحمن المعلمي ، تصوير دار الرّاث العربي ، بيروت .
- ترتیب مسند الشافعي ، لأبي عبدالله محمد بن ادریس الشافعي ، المتوفى سنة ٤ ، ٢هـ ، تحقیق یوسف علي الزواوي ، عزت العطار ، دار الکتب العلمیة ، بیروت .
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لابن حجر المتوفى سنة ١٥٦هـ ، تحقيق أبو عاصم حسن بن عباس قطب ، الناشر مؤسسة قرطبة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦هـ .
- التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبدالبر المتوفى سنة ٦٣ ١هـ . طبعة وزارة الأوقاف المغربية .
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، لأبي الحسن علي بمن محمد بمن عراق المتوفى سنة ٩٦٣ هـ ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، عبدالله محمد الصديق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٩م .
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أهمد بن حنبل ، لعلي بن سليمان المرداوي ، المتوفى سنة ٨٨٥هـ ، أشرف على طبعه عبدالرهن حسن محمود . نشر المؤسسة السعدية ، بالرياض .
  - تهذيب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٨٥٢هـ ، دار صادر ، بيروت .
- تهذیب اللغة ، لابي منصور الأزهري ، المتوفى سنة ٣٧هـ ، الناشر دار الكتاب الإسلامي ،
   طبعة ١٣٨٤هـ .

- جامع البيان في تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى ٣١٠هـ ،
   تحقيق محمود شاكر ، راجعه أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر .
- الجامع الصحيح ، لأبي عيسى محمد الترمذي ، المتوفى سنة ٢٧٩هـ ، تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- جمهرة أنساب العرب ، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، المتوفى سنة ٥٦هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠٤٣هـ .
- حاشية الروض المربع ، لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، المتوفى سنة ١٣٩٢هـ . المطابع الأهليه بالرياض ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٧هـ .
- حاشية الروض المربع ، لعبدالله بن عبدالعزيز العنقري ، مطبعة السعادة القاهرة، ... ١٣٩٠هـ .
- حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام شرف الدين موسى الحجاوي ، المتوفى سنة ٩٦هـ ، تحقيق د/ يحيى بن أحمد الجرادي . دار المنار ، الطبعة الأولى ٢٠٤١هـ .
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، للمحبي ، المتوفى سنة ١١١١ هـ ، دار صادر بيروت .
- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبدالهادي ، المتوفى سنة ٩٠٩هـ ، تحقيق د/ رضوان مختار غريبة ، دار المجتمع ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكمه المعظمة ، تأليف عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري ، أعده للنشر : حمد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، عبدالقادر الأنصاري ، أعده للنشر : حمد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، عبدالقادر الأنصاري ، أعده للنشر : حمد الجاسر ، دار اليمامة ، الرياض ، الطبعة الأولى ،
- الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ، محمد كمال الدسوقي ، طبعة دار الثقافة بالقاهرة ، 1977 م .
- ديوان طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمري ، تحقيق درية الخطيب ، لطفي الصقال . مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق .
  - ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رجب المتوفى سنة ٧٩٥هـ ، طبعة دار المعرفة ، بيروت .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، نحي الدين بن شرف النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦هـ ، دار الفكر ، بيروت ط ١٤١٥هـ .

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ، لموفق الدين عبداللـــه بـن أحمد بن قدامة ، المتوفى سنة ٢٠٩هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض .
- زاد المسير في علم التفسير ، لأبسي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ، المتوفى سنة ٩٦هد ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى .
- زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ، للشيخ أهمد بن أبي بكر البوصيري ، المتوفى سنة ١٨٤ ، تحقيق محمد مختار حسين ، الناشر دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٤ه.
- السحب الوابلة ، لمحمد بن عبدالله بن حميد النجدي ، المتوفى سنة ١٢٩٥هـ ، تحقيق د/ بكر عبدالله أبو زيد ، د/ عبدالر حمين العثيمين ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- سلسلة الأحاديث الضعيفه والموضوعة ، محمد ناصر الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، دمشق وبيروت .
- سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث ، المتوفى سنة ٢٧٥هـ ، تحقيق عزت عبيد الدعاس ، عادل السيد ، دار الحديث ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٩هـ .
- سنن ابن ماجه ، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة ٢٧٥هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة .
- سنن الدارقطني ، للإمام علي بن عمر الدارقطني ، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ، دار احياء الـرّاث العربي ، بيروت .
- السنن الكبرى ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة ٤٥٨هـ ، دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الطبعة الأولى ، ٣٤٤هـ .
- سنن النسائي ، للإمام أحمد بن شعيب النسائي ، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦ .
- سنن سعيد بن منصور ، للإمام سعيد بن منصور الخرساني ، المتوفى سنة ٢٢٧هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ، تحقيــق شعيب الأرنـؤوط ، حسين الأسد . مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ٢ ١٤هـ ، بيروت .
- سيرة الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٦٥هـ ، تحقيق د/ فؤاد عبدالمنعم . دار السلف ، الرياض ، ١٤١٥هـ .

来,大小大概,只要一个一个事情,一声一个大概,一点一点一点的一点,还看这样。 **我**就是我们说,"我

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للإمام عبدالحي بن العماد الحتبلي ، المتوفى سنة الدرات الذهب في أخبار من ذهب ، للإمام عبدالحي بن العماد الحتبلي ، المتوفى سنة الدرات الفكر ، بيروت .
- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لشمس الدين محمد بن عبدا لله الزركشي ، المتوفى سنة ٧٧٧هـ ، تحقيق د/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ، الناشر ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى ٢١٢هـ .
- الشرح الكبير على المقنع ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامه المقدسي ، المتوفى سنة الشرح الكبير على المعلمية ، بيروت .
- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه ، للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة ٩٧٦هـ ، تحقيق د/ محمد الزحيلي ، د/ نزيـه هماد ، دار الفكر ، دمشق ، سنة ٢٠١٨هـ .
- شرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا النووي ، المتوفى سنة ٢٧٦هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر
   ١ ٤٠١هـ .
- شرح مختصر الخرقي ، للقاضي أبي يعلى الفراء، المتوفى سنة ٤٥٨هـ ، رسالة دكتوراة للطالب سعود عبدا لله الروقى، مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، رقم ٩٦٠، ٩٦١.
- شرح منتهى الإرادات، للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، المتوفى سنة ١٠٥١هـ ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ .
- الصحاح ، تاج اللغة وجماع العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهــري ، المتوفى سنة ٣٩٣ هـ ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٢٠١هـ .
- صحيح البخاري ، للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة ٢٥٦هـ ، تحقيق د/ مصطفى ديب البغا ، دار القلم ، دمشق .
- صحيح سنن ابن ماجه ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،
   الطبعة الأولى ، ٢٠٧هـ .
- صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، المتوفى سنة الحجاج القشيري النيسابوري ، المتوفى سنة ٣٦١هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ، دار إحياء الرّاث العربى ، بيروت .
- ضعيف سنن ابن ماجه ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى معيف سنن ابن ماجه ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى
- طبقات الحنابلة ، للقاضي محمد ابن أبي يعلى ، المتوفى سنة ٢٦هـ ، مطبعة انصار السنة المحمدية ، مصر ، ١٣٧١هـ .

and the second of the second of the second

- الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، المتوفى سنة ٢٢٢هـ ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٨هـ .
- طبقات المفسرين ، للحافظ محمد بن علي الداودي ، المتوفى سنة ٥٥ هـ ، تحقيق على محمد عمر . مطبعة الحضارة العربية ، الطبعة الأولى ٣٩٦هـ .
- الطرائف الأدبية (( ديوان الأفوة الأولى )) ، صححه واخرجه عبدالعزيــز الميمـني ، دار الكتـب العلمية ، بيروت .
- عقد الفرائد وكنز الفوائد ، نظم شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالقوي ، منشورات المكتب الإسلامي ، بدمشق ، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ .
- عقيدة الدروز عرض ونقض ، محمد أحمد الخطيب ، مكتبة الأقصى ، الأردن ، الطبعة الأولى ، . • ٤ هـ .
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ٩٧هـ ، تحقيق رشاد الحق الأثري ، الناشر إدارة ترجمان السنة ، لاهور .
- علماء نجد خلال ستة قرون ، للشيخ عبدالله بن عبدالرهن البسام ، الناشر مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ .
- علوم الحديث ، لابن الصلاح ، عثمان بن عبدالرحمين الشهروزي ، المتوفى سنة ٦٤٣هـ ، تحقيق نور الدين عتر . دار الفكر ، دمشق ، سوريا .
- عنوان المجد في تاريخ نجد ، لعثمان بن عبدالله بن بشر ، المتوفى سنة ١ ٢٩هـ ، تحقيق : د/ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ ، مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز ، الطبعة الرابعة ٢٩٠هـ .
- غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤هــ ، دار الكتب العلميـة ، بيروت ، سنة ٢٠٤٦ هـ .
- الغنية ، لطالبي طريق الحق ، في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية ، للشيخ عبدالقادر الجيلاني ، المتوفى سنة ٢٦٥هـ . مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، الطبعة الثالثة ٢٧٠هـ .
  - الفتاوى الكبرى ، لابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
- فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة ٢٥٨هـ ، حقق أصلها عبدالعزيز بن باز ورقمها محمد فؤاد عبدالباقي ، الناشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ .
- فتح القدير ، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ، المتوفى سنة ٦٨١ هـ ، دار صادر ، بيروت .

- الفروع ، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح ، المتوفى سنة ٧٦٣هـ ، راجعــه عبدالستار أحمد فرج ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الرابعة ٥٠١هـ .
- الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة ، لابن ظهيرة ، تحقيق مصطفى السقا ، كامل المهندس .
- فعلت وأفعلت ، لأبي إسحاق الزجاج ، المتوفى سنة ٣١ هـ ، تحقيق ماجد حسن الذهبي ، الشركة المتحدة للتوزيع ، سوريا .
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥هـ ، تحقيق عبدالرحمن بن يحيى اليماني، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٨هـ.
  - القاموس المحيط ، للفيروزآبادي ، المتوفى سنة ١٧٨هـ ، الناشر مكتبة المعارف ، بالرياض .
- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، لموفق الدين عبدالله بسن أحمد المقدسي ، المتوفى سنة ٢ ٦هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ٢ ٦هـ .
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، المتوفى سنة ٣٣٥هـ ، تحقيق عامر الأعظمي . الدار السلفية ، الهند .
- كشاف القناع عن متن الإقناع ، للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ ، راجعه هلال مصيلحي ، الناشر : مكتبة النصر الحديثة ، الرياض .
- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، لجلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
- لسان العرب ، لابن منظور ، المتوفى سنة ٧١١هـ ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ .
- المبدع في شرح المقنع ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح ، المتوفى سنة ٨٨٤هـ ، المكتب الإسلامي ، طبعة ٢٠١١هـ .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى سنة ١٠٨هـ . دار الكتاب العربي ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ٢ . ٢ هـ .
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٢٨هـ ، ترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، مكتبة المعارف ، المغرب .
- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، للشيخ مجد الدين أبي البركات، المتوفى سنة ٢٥٢هـ. مطبعة السنة المحمدية ، مصر ، ١٣٦٩هـ .
- المحلى ، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، المتوفى سنة ٥٦هـ ، المكتب التجاري ، بيروت .

- مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي ، لعمر بن حسين الخرقي ، المتوفى سنة ٣٣٤هـ ، نشر مؤسسة الخافقين ، الطبعة الثالثة ، ٢ . ٢ هـ .
- مختصر الفتاوى المصرية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، اختيار أبي عبدالله محمد البعلي ، المتوفى سنة ٧٧٧هـ ، صححه محمد حامد الفقى ، دار نشر الكتب الإسلامية .
  - مختصر طبقات الحنابلة ، نحمد جميل الشطى المتوفى سنة ١٣٧٩هـ . طبع في دمشق .
- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لعبدالقادر بن بدران الدمشقي ، تحقيق د/ عبدالله التركى ، دار الرسالة ، الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ .
  - المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة ٧٩هـ . دار الفكر ، بيروت .
- المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، المتوفى سنة ٤ ١٣٩ هـ ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
  - مراتب الإجماع ، لابن حزم ، المتوفى سنة ٥٦هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١هـ ، تحقيق / محمد أحمد جاد المولى ، محمد على البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية ، عيسى الحلبي ، مصر .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل، برواية أبي داود، المتوفى سنة ٧٧٥هـ ، الطبعة الثانيه ، بيروت.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء ، المتوفى سنة ٢٧٥هـ ، الناشر المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، الطبعة الأولى • ١٤٠هـ .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، برواية ابنه عبداللــه ، المتوفى سنة ٢٩هـ ، تحقيـق د/ علـي المهنا، الناشر مكتبة الدار المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ .
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ، رواية ابنه أبي الفضل صالح المتوفى سنة ٢٦٥هـ ، تحقيق د/ فضل الرحمن دين محمد . الناشر الدار العلمية ، الهند ، الطبعة الأولى ، ٢٠٨هـ .
- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ، للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى سنة ٤٥٨هـ. تحقيق د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى ، ٥٠٤هـ .
- المستدرك على الصحيحين ، للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله ، المتوفى سنة ٥٠٤هـ . حيدر آباد الدكن ، الهند ، سنة ١٣٣٥هـ .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة ٢٤١هـ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، بمصر .
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، رقم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشافي . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ٢٤١٣هـ .

- مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق د/ علي محمد جماز ، الشئون الإسلامية، الدوحة ، قطر ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ .
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف أهمد بن محمد الفيومي ، المتوفى سنة ٧٧٠هـ . مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، سنة ١٣٦٩هـ .
- مصطلحات الفقه الحنبلي ، د/ سالم بن علي الثقفي ، دار النصر للطباعة الإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ .
- المصنف ، للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، المتوفى سنة ٢١١هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، منشورات المجلس العلمي ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ .
- المطلع على أبواب المقنع ، للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة ٩ ٧هـ . المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٥هـ .
- معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، المتوفى سنة ٢٦٦هـ ، دار صادر ، بيروت ، سنة ١٣٦٩هـ ، دار صادر ، بيروت ، سنة ١٣٩٩هـ .
- المعجم الكبير ، للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة ٣٦هـ ، تحقيق حمدي عبدالجيد السلفي ، الدار الغربية للطباعة ، بغداد الطبعة الأولى ١٣١٩هـ .
  - معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحاله ، مكتبة المثنى ، لبنان .
- المعجم الوسيط ، قام ياخراج هذه الطبعة ، د/ إبراهيم أنيس ، د/ عبدالحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف الله أحمد ، عني بطبعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري . دار إحياء التراث الإسلامي ، قطر .
- المعجم الوسيط ، للإمام سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة ٣٦هـ. ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة ، سنة ١٤١٥هـ.
- معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أهمد بن فارس المتوفى سنة ٣٩٥هـ ، تحقيق : شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ .
- معونة أولي النهى شرح المنتهى ، محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة ٩٧٦هـ ، تحقيق د/ عبدالملك بن دهيش ، الناشر مكتبة النهضة الحديثة ، بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٦١هـ .
- المغني ، لموفق الدين عبدالله بن قدامة ، المتوفى سنة ٢٠٦هـ ، تحقيق د/ عبدالله بن عبدالله بن عبدالمحسن الركي ، د/ عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٨هـ .
- مفاتيح الفقه الحنبلي ، د/ سالم بن علي الثقفي ، دار النصر ، للطباعة ، القباهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٨هـ .

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، لابن مفلح ، تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين . الناشر مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ .
- الملل والنحل ، محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، المتوفى سنة ٤٨ ٥هـ ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، ١٣٨١هـ .
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة ٩٧٢هـ ، تحقيق عبدالخالق . عالم الكتب .
- المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد ، لعبدالرحمن بن محمد العليمي ، المتوفى سنة ٢٨ هـ ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ٣ ٤ ١ هـ .
- الموضوعات ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ، المتوفى سنة ١٩٥هـ ، تحقيق عبدالرحمن محد عثمان ، المكتبة السلفية بالمدينة ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٦هـ .
- الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ، المتوفى سنة ١٧٩هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .
- نصب الراية لأحاديث الهداية ، لأبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي ، المتوفى سنة ٢٦٧هـ دار إحياء الرّاث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ٣٩٣هـ .
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ، لمحمد كمال الدين الغزي ، المتوفى سنة ١٢١٤هـ ، تحقيق : محمد مطيع الحافظ ، نزار أباظة . دار الفكر ، بيروت .
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، نحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥هـ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، سنة ١٣٩١هـ .
- الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، المتوفى سنة ١٦هم ، تحقيق إسماعيل الأنصاري ، وصالح العمري . طبع بمطبعة القصيم ، السعودية .
- هدية العارفين ( اسماء المؤلفين و آثار المصنفين ) ، لإسماعيل بن محمد البغدادي ، المتوفى سنة ١٩٥٥ م .

# و هو الن النو عروات

| ٢ | ······································ |
|---|----------------------------------------|
| ź | خطة البحث                              |
| ٦ | عصر المؤلف                             |
| ٦ | الحالة السياسية                        |
|   | الحالة الإجتماعية                      |
| ٨ | الحالة العلمية                         |
| ٩ | نسبه ومولده                            |
| ١ | عقيدته ومذهبه                          |
|   | أخلاقه                                 |
|   | شيوخه                                  |
|   | تلاميذهع                               |
|   | مؤلفاته د                              |
|   | وفاته ۷                                |
|   | ثناء العلماء عليه                      |
|   | الفصل الثاني : الكتاب ومنهج التحقيق    |
|   | التعريف بمؤلف الأصل                    |
|   | دواعي شرح البهوتي لكتاب المنتهى        |
|   | عنوان الكتاب                           |
|   | نسبة الكتاب إلى المؤلف                 |
|   | مصطلحات البهوتي في شرحه                |
|   | منهج البهوتي في شرحه                   |
|   | عاج ۱۰٫۷ ي و المجارع المحقق            |
|   | مقارنة بين شرح ابن النجار وشرح البهوتي |
|   | عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|   | ر طبق التحقيق                          |
| 1 | ₹ ·······                              |

| 40  | غاذج المخطوطات                          |
|-----|-----------------------------------------|
|     | القسم الثاني النص المحقق                |
| ٤٦  | تعريف النكاح                            |
| ٤٧  | المعقود عليه في النكاح                  |
| ٤٨  | مشروعية النكاح                          |
| ٤٨  | حكم النكاح                              |
| ۱٥  | كيفية إختيار الزوجة                     |
| ٥٣. | فصل : مايباح النظر إليه من المخطوبة ﴿   |
| ٤٥  | مايباح للرجل النظر إليه من محارمه       |
| ٥٥  | من يباح هم النظر إلى المرأة الأجنبية    |
| ٥٧  | حكم نظر المرأة إلى المرأة               |
| ٥٩  | حكم نظر المميز إلى المرأة               |
| ٥٩  | حكم النظر إلى بنت تسع سنين              |
| ٥٩  | حكم النظر إلى الخنثي المشكل             |
| ٦.  | حكم سماع صوت الأجنبية                   |
| ٦1  | حكم النظر إلى الفرج                     |
| 77  | مايباح للسيد النظر إليه من أمته المزوجة |
| ٦٣  | فصل: حكم التصريح بخطبة المعتدة          |
| ٦٤  | حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه            |
| 7 £ | على من يكون التعويل في الرد والإجابة    |
| ٦٦  | وقت عقد النكاح                          |
| ٦٧  | التهنئة بالزواج                         |
|     | باب : ركني النكاح وشروطه                |
|     | مايتحقق به الإيجاب                      |
|     | مايتحقق به القبول                       |
|     | حكم تراخي القبول                        |
|     | حكم جنون الموجب أو إغمائه قبل القبول    |
|     | حكم الزواج بلفظ الهبة                   |
|     |                                         |

| ۷۳  | فصل : شروط النكاح                               |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٧٣  | الشرط الأول : تعيين الزوج                       |
| ٧٣  | الشرط الثاني : رضا الزوجين ، بالقيود المعتبرة   |
| ٧٩  | فصل : الشرط الثالث : الولي ومايتعلق به          |
| ٨١  | الأحق بإنكاح الحرة                              |
| ٨٢  | ولي الأمة                                       |
| ٨٣  | شروط الوئي                                      |
| ۸٥  | حكم مالوزوج حاكم أو ابعد بلا عذر للأقرب         |
| ۸٥  | حكم ولاية الكتابي نكاح موليته ومباشرته          |
| ٨٦  | بيان أن وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً أو حاضراً |
| ۸۸  | متى يكون وصي الولي في النكاح بمنزلته            |
| ٨٩  | فصل : إذا استوى وليان في الدرجة                 |
| ۸٩  | حكم مالوزوج وليان لاثنين                        |
| ٩١  | حكم من زوج عبده الصغير بأمته                    |
| ٩٣  | فصل : العتق صداق الأمة                          |
| ۹ ٤ | حكم من أعتقها بسؤالها على أن تنكحه              |
| 90  | فصل: الشرط الرابع: الشهادة                      |
|     | الشرط الخامس : كفاءة الزوج                      |
| ٩٧  | حقيقة الكفاءة                                   |
| ١.  | باب : موانع النكاح                              |
| ١.  | المحرمات بالنسب                                 |
| 1+  | المحرمات بالرضاع                                |
| 1 + | المحرمات بالمصاهرة                              |
| ١.  | حقيقة الربائب                                   |
| ١.  | القسم الرابع: المحرمات باللعان                  |
| ١.  | القسم الخامس : زوجات النبي صلى الله عليه وسلم   |
| 1.  | فصل : المحرمات إلى أمد                          |
| 11  | فصل : المحرمات لعارض يزول                       |

| 110   | تحريم نكاح الكتابية والأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | متى يحل للحر نكاح الأمة                                  |
|       | صحة نكاح أمة من بيت المال                                |
| 119   | نكاح القن                                                |
| 17.   | حكم مالوملك أحد الزوجين الأخر أو بعضه                    |
| 17.   | حكم الجمع في عقد بين مباحة ومحرمة                        |
|       | الكلام على وطء من حرم نكاحها إذا مُلكت                   |
|       | متى يصح نكاح الخنثى المشكل                               |
|       | باب : الشروط في النكاح                                   |
|       | الشروط الصحيحة                                           |
| 170   | فصل: الشروط الفاسدة                                      |
|       | نكاح الشغار                                              |
|       | نكاح المحلل                                              |
|       | نكاح المتعة                                              |
| 14.   | القسم الثاني من الشروط الفاسدة                           |
| 141   | فصل : حكم مالو شرط الزوجة مسلمة فبانت كتابية             |
|       | حكم من تزوج أمة وظن أو شرط أنها حرة                      |
|       | حكم من تزوجت رجلاً على أنه حر فبان عبداً                 |
|       | فصل: بيان أن لمن عتقت كلها تحت رقيق كله: الفسخ           |
|       | حكم مالك الزوجين                                         |
|       | باب : حكم العيوب في النكاح                               |
|       | القسم الأول : مايختص بالرجل                              |
|       | القسم الثاني : مايختص بالمرأة                            |
|       | القسم الثالث: ماهو مشترك بين الزوجين                     |
|       | فصل: لايثبت خيار في عيب زال بعد العقد                    |
|       | لايصح فسخ بلا حاكم                                       |
| 1 £ Å | فصل: ليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون تزويجهم بمعيب       |
| 1 £ 9 | باب: نكاح الكفار                                         |

| 1 £ 9                                 | حكم نكاح الكفار                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 £ 9                                 | متى يقر الكفار على الأنكحة المحرمة                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.                                   | حكم ما إذا أتى الكفار إلينا قبل العقد أو بعده                                                                                                                                                                                                        |
| 101                                   | حكم وطء الحوبي حربية                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104                                   | فصل : حكم مالو أسلم الزوجان                                                                                                                                                                                                                          |
| 104                                   | الحكم إذا أسلم زوج الكتابية                                                                                                                                                                                                                          |
| 105                                   | الحكم إذا أسلمت كتابية تحت كافر                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | حكم من هاجر إلينا بذمة مؤبدة والآخر بدار الحرب                                                                                                                                                                                                       |
| 104                                   | حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة                                                                                                                                                                                                                  |
| 109                                   | حكم من أسلم وتحته أختان أو أم وابنتها                                                                                                                                                                                                                |
| 171                                   | فصل : حكم من أسلم وتحته إماء فأسلمن                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                   | حكم مالو أسلم عبد وتحته إماء                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۲۳                                   | فصل : حكم مالو إرتد أحد الزوجين أوهما معاً قبل الدخول                                                                                                                                                                                                |
| 178                                   | كتاب الصداق                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٦٤                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 175                                   | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17£<br>17£<br>17£                     | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17£<br>17£<br>17£                     | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ 7 £ \ 7 £ \ 7 £ \ 7 £ \ 7 7         | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ 7 £ \ 7 £ \ 7 £ \ 7 £ \ 7 7 \ 7 7   | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | معنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | معنى الصداق شرعاً مشروعية الصداق في النكاح استحباب تسمية الصداق في النكاح استحباب تخفيف الصداق في النكاح من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بلا مهر الصداق لايتقدر فصل : يشترط في الصداق العلم به حكم الجهل اليسير في الصداق                |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | معنى الصداق شرعاً مشروعية الصداق في النكاح استحباب تسمية الصداق في النكاح استحباب تخفيف الصداق في النكاح من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بلا مهر الصداق لايتقدر فصل : يشترط في الصداق العلم به حكم الجهل اليسير في الصداق                |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عنى الصداق شرعاً                                                                                                                                                                                                                                     |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | عنى الصداق شرعاً مشروعية الصداق في النكاح استحباب تسمية الصداق في النكاح استحباب تخفيف الصداق من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج بلا مهر الصداق لايتقدر خكم الجهل اليسير في الصداق العلم به حكم الجهل اليسير في الصداق حكم المؤجل في الصداق |

| ۱۷۸   | حكم قبض الأب الصداق                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1 7 9 | فصل : حكم تزويج العبد يإذن سيده أو بغيره          |
| ۱۸۰   | حكم من زوج عبده بأمته أو بحرة                     |
| ۱۸۱   | فصل: بيان أن الزوجة تملك بالعقد جميع المسمى       |
| ۱۸۱   | حكم نماء الصداق                                   |
| ۱۸۳   | نقص الصداق بغير جناية                             |
| ١٨٥   | من الذي بيده عقدة النكاح                          |
| ۱۸۷   | فصل: مايسقط به المهر                              |
|       | مايتنصف به الصداق                                 |
|       | مايقرر الصداق كاملاً                              |
| ۱۸۹   | مايثبت بتحمل المرأة هاء الوجل                     |
| 19.   | حكم الإتفاق على عدم الوطء في الخلوة               |
| 191   | فصل : حكم الإختلاف في قدر الصداق أو قبضه          |
| 197   | حكم الزواج على صداقين                             |
| 197   | حكم مالو اتفقا قبل العقد على مهر ، ثم عقداه بأكثر |
| ۱۹۳   | حكم هبة الزوج                                     |
| 195   | فصل : في المفوضة                                  |
| 195   | حكم تفويض البضع                                   |
|       | حكم تفويض المهر                                   |
| 197   | حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الدخول وفرض المهر    |
| 197   | حقيقة المتعة                                      |
|       | حكم مالو دخل بالمفوضة                             |
| 198   | من يعتبر به مهر المثل                             |
| ۱۹۸   | عتبار العادة في التأجيل وغيره                     |
| 199   | فصل : بيان أنه لامهر قبل دخول في نكاح فاسد        |
| 199   | متى يستقر المهر                                   |
| 199   | وجوب مهر المثل بالوطء في النكاح الباطل            |
| ۲     | حكم إذهاب العذرة بغير الوطء                       |

| ۲.۱          | متى يصح من نكاحها فاسد                         |
|--------------|------------------------------------------------|
| ۲.۱          | حكم منع المرأة نفسها أو إبائها التسليم بلاعذر  |
| 7 - 7        | حكم مالو أعسر الزوج بمهر حال                   |
| ۲۰۳          | باب : الوليمة ومايتعلق بها                     |
| Y + £        | متى تسن الوليمة                                |
| 7.0          | حكم إجابة دعوة الوليمة                         |
| ۲.٦          | حكم سائر الدعوات                               |
| ۲.۷          | حكم مالو دعاه أكثر من واحد                     |
| ۲٠۸          | حكم مالو علم أن في الدعوة منكراً               |
| ۲1.          | حكم ستر الحيطان بالستور                        |
| * 1 1        | آداب الأكل والشرب                              |
| 415          | مكروهات الأكل والشرب                           |
|              | حكم النثار والتقاطه                            |
| <b>T1Y</b>   | حقيقة المناهدة وحكمها                          |
| <b>۲1</b>    | حكم إعلان النكاح ، والضرب بالدف فيه وغيره      |
| ۲۲.          | باب: عشرة النساء                               |
| ۲۲.          | بيان مايلزم كلاً من الزوجين                    |
|              | متى تسلم المزوجة                               |
|              | هتى تسلم الأمة                                 |
| 274          | حكم استمتاع الزوج في القبل من أي جهة شاء       |
| 774          | حكم سفر الزوج بها أو بلا إذنها                 |
| <b>7 7 £</b> | أحكام العبد المزَّوج                           |
| 777          | فصل : حكم الوطء في الحيض ، أو الدبر ، أو العزل |
| * * *        | مايباح للمرأة فعله من التعة                    |
| <b>4 4 V</b> | مايُلزم الزوج به زوجته                         |
| 448          | مايلزم الزوج من الوطء والمبيت                  |
| ۲۳.          | مايسن قوله عند الوطء                           |
| 771          | بعض الأحكام المتعلقة بالوطء                    |

| 747          | من أحكام إسكان الزوجة                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 777          | حكم منع الزوج زوجته من كلام أبويها أو زيارتهما         |
| ۲۳۳          | حكم إجارة الزوجة                                       |
| 740          | فصل : في القسم                                         |
| 740          | بيان عماد القسم وكيفيته                                |
| 227          | حكم القسم للحائض والمريضة والكتابية والمسافرة          |
| <b>ነ</b> ሦለ  | حكم البداءة والسفر ياحداهن                             |
| <u>የ</u> ሞለ  | حكم الدخول إلى غير ذات الليلة فيها                     |
| 749          | حكم الإنتقال من بلد إلى بلد                            |
| 749          | حكم من امتنعت من السفر أو المبيت                       |
|              | حكم هبة المرأة نوبتها                                  |
|              | حكم التسوية في الوطء بين الزوجات                       |
| 7 £ 1        | حكم التسوية بين الإماء في القسم                        |
|              | فصل : في بيان إقامة من تزوج بكراً أو ثيباً ومعها غيرها |
| 7 £ 7        | حكم من زفت إليه امرأتان                                |
| 7 £ 7        | حكم مالو طلقت واحدة وقت قسمها                          |
| 7 20         | فصل : في النشوز                                        |
| 7 £ 0        | حقيقة النشوز                                           |
| 7 2 0        | حكم ما إذا ظهر من المرأة أمارته                        |
| 7 £ 7        | حكم التأديب على ترك الفرائض                            |
| <b>Y £ V</b> | حكم مالو ادعى كلٌ ظلم صاحبه                            |
| <b>Y £ V</b> | متى يبعث الحكمان ؟ ومايتعلق بذلك                       |
| 7 £ 9        | كتاب : الخلع                                           |
| 7 £ 9        | معنى الخلع                                             |
| 7 £ 9        | متى يباح الخلع                                         |
| Yo.          | متى يكره الخلع                                         |
| Yo.          | متى يجرم الخلع                                         |
| 701          | من يصح خلعه                                            |

| 101          | من يصح بذله عوض الخلع                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | من يقبض عوض الخلع                                           |
|              | حكم من قال : طلق بنتي وأنت برئ من مهرها                     |
|              | حكم خلع أب الصغيرة أو الصغير أو المجنون أو غيرهم            |
|              | حكم مخالعة الأمة أو المحجور عليها                           |
| 702          | فصل: هل الخلع طلاق بائن أو فسخ                              |
|              | كنايات الخلع                                                |
|              | حكم طلاق المعتدة من خلع                                     |
|              | حكم من خولع جزء منها                                        |
| Y 0 Y        | فصل : حكم العوض في الخلع                                    |
| Y 0 Y        | حكم الخلع على محرم                                          |
| Y 0 A        | حكم الخلع على رضاع ولده أو كفالته أونفقته                   |
| ۲٦.          | صحة الخلع على مالايصح مهراً                                 |
| 771          | فصل : الطلاق المعلق بعوض كالخلع في الإبانة                  |
| <b>۲7£</b>   | فصل : حكم من سئل الخلع على شيء فطلق ، أو سئل الطلاق فخلع    |
| 777          | حكم من قال : أنت طالق وعليك ألف ، فقبلت بالمجلس             |
| 414          | فصل : حكم ما إذا خالعته في مرض موتها ، أو طلقها في مرض موته |
| 414          | حكم ما إن خالعها وحاباها                                    |
| <b>77</b>    | حكم الوكالة في الخلع                                        |
| <b>77</b> A  | حكم حقوق النكاح بين المتخالعين                              |
| ለፖሃ          | حكم الخلع حيلة                                              |
| <b>Y V .</b> | فصل : حكم إنكار الخلع                                       |
| ۲٧.          | حكم الإختلاف في عوض الخلع                                   |
| ۲٧.          | حكم عود الصفة التي علق الطلاق عليها                         |
| 277          | فهرس الآيات القرآنية                                        |
|              | فهرس الأحاديث                                               |
| ۲۸۳          | فهرس الآثار                                                 |
|              | فهرس الأعلام المترجم لهم                                    |

|                                | 717 |
|--------------------------------|-----|
| فهرس الكلمات الغريبة           | ۸٩  |
| فهرس القواعد والضوابط الفقهية  | 91  |
| فهرس القواعد والضوابط الأصولية | ۹۳  |
| فهرس الكتب الواردة في النص     | ٩٤  |
| فهرس المراجع                   | ٩٦  |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات   |     |

الثاني: أن هذا الشرح هو آخر مؤلفاته فهو عصارة تجاربه في كتب المذهب.

الثالث: انه متناسق في جميع مواضعه فلايزيد بعضها على بعض،

والناس بحاجه ماسة اليه ، وأول مرة طبع فيها في مطبعة الشرقية في عام ١٣١٩هـ طباعة رديئة جداً مغلوطة ، ثم طبع بعدها مرتين كلهما منسوخه نسخاً من تلك الطبعة .

فالكتاب بحاجة ماسة الى تحقيق نصوصه وتخريج احاديثه واخراجه للقراء اخراجاً جيداً لتحصل الفائدة منه .

والله الموفق ...

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام

رئيس محكمة التميين بالمنطقة الغربية وعضو هيئة كبار العلماء